

خمسة شعراء متصوفة من فارس محاضرات القاها عنايت خان ترجمات قام بهاكلمان باركس ترجمه عن الإنكاليزية وقدم له درجمه على الإنكاليزية وقدم له

اكران ترك شيرازى بدست آرد دل مارا

بخال هندويش بخشم سمرقند وبخارارا





دارالفڪرالمعاصر بيروت ـ لينان



خمسة شعراء متصوفة من فارس محاضرات ألقاها عنايت خان

ترجمات قام بها كُلِمان باركس

ترجمه عن الإنكليزية وقدّم له

الدكتوميسي علي العاكوب

جامعة حلب جامعة الإمارات العربية المتحدة







الرقم الاصطلاحي : ١١٦٥,٠١١ الرقم الدولي : ISBN: 1-57547-455-7

الرقم الموضوعي : ٨٤٠

الموضوع: الشعر

العنوان: يدالشُّعر

التأليف: عنايت خان

ترجمة عن الإنكليزية: د. عبسى علي العاكوب

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ۲۷۲ ص

قياس الصفحة: ١٧×٢٥سم عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

#### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن

خطي من

#### دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص.ب: (٩٦٢) دمشق - سورية برقياً: فكر

فاكس ٢٢٣٩٧١٦

ماتف ۲۲۱۱۱۹۹، ۲۲۳۹۷۱۷ /http://www.fikr.com

E-mail: info @fikr.com

الطبعة الأولى 1418هـ = 1998 م

# فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| ٩      | تقديم المترجم إلى العربية    |
| ٤١     | مدخل                         |
| ٤٦     | مقدمة المترجم إلى الإنكليزية |
|        | عنایت خان عن                 |
| ٤٩     | الشاعر والنبي                |
| 17     | سنائي : الظلام الخيّر        |
| 75     | مدخل المترجم                 |
| ٦٥     | يعلّم التلاميذ               |
| ٦٧     | التدفّق                      |
| ٧٠     | وردة الذُّكر البرية          |
| ٧٢     | العمل النشيط                 |
| ٧٤     | الظلام الخير                 |
| ٧٦     | عار في بيت النَّحل           |
| ٨٢     | هدايةً دودة الأرض            |
| ٨٤     | اللغز                        |
| ٨٥     | الوقت المطلوب                |
| ΓA     | رحلة النفس في عوالم الزمان   |
|        | عنایت خان عن                 |
| 44     | العَطَّار : كنَّاس الشوارع   |
| ١٠٤    | مدخل المترجم                 |
| 1.7    | المرأة التي ارتدت زيّ رجل    |
| 114    | الاستاع إلى الناي            |
| 119    | كناس الشارع                  |
|        |                              |

| الصفحة     | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | عنايت خان عن                                  |
| ١٨٣        | سَعْدي الشيرازيّ : الزّوجةُ وعُشُّ الزَّنابير |
| 198        | مدخل المترجم                                  |
| 197        | سمعتُ عن رجل مرّة                             |
| <b>\9Y</b> | رجلٌ ما ، أعزلُ تمامًا                        |
| 194        | رجلً عنده زوجً حسناء                          |
| 199        | وضعوا غراباً في القفص مع ببغاء                |
| <b>**</b>  | سألتُ عالماً                                  |
| Y•1        | كانت زوج أحد الدراويش حاملاً                  |
| 7.7        | مَللْتُ الصُّحبة                              |
| 7.7        | في بغداد رجل عجوز                             |
| 7.8        | ملكُ العرب سمع الحكاية                        |
| Y.0        | دخل أحدُهم المدينة                            |
| 7.7        | مَنْ ينصحُ رجلاً مغرورًا                      |
| 7.4        | حدثَ هذا عندما كنتُ شابًا                     |
| Y+X        | في إحدى الليالي كنتُ أفكّر                    |
|            | عنايت خان عن                                  |
| Y•9        | حافظ: التحوُّل الرّائع                        |
| Y19        | مدخل المترجم                                  |
| ۲۲۳        | الطريدة                                       |
| 778        | الغزال البري                                  |
| 777        | نكران الذات ، واللغز الآخر                    |
| 779        | المادة التي تذوّقتَها                         |
| 771        | اسْكُبْ لِّي أكثرَ                            |
| 777        | المخاطرة<br>حلقة الذّكر                       |
| 777        | حلقة الذَّكْرِ                                |
|            | •                                             |

| ^      | فهرس الحنويات                             |
|--------|-------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                   |
| 770    | ريح الوردة المتفتحة                       |
| ٢٣٦    | الابنةُ                                   |
| 777    | إيماءاتك                                  |
| 777    | الْخُزامي النامية                         |
| 75.    | سؤال منتصف الليل                          |
| 781    | فارغ تقريبًا                              |
| 757    | أنا أرى                                   |
| 722    | الحافة                                    |
| 720    | رُكْنا باد                                |
| 787    | مَمَرُّ الله أكبر                         |
| 757    | ردّي على عَرْضِكَ                         |
| 759    | مفقودة                                    |
| 70.    | شيراز                                     |
| 707    | الأمواه تجري معًا                         |
| 708    | إشارة البَدْء                             |
| Y00    | الولية                                    |
| 707    | اش                                        |
| Y0Y    | تغيَّرٌ في النسيم                         |
| Y0A    | تلك اللحظةُ في هذه                        |
| 709    | يأخذ لغزأ إلى الحانة                      |
| ודץ    | تذكّروا                                   |
| 777    | الدّليل الجديد                            |
| 778    | نقوش على الباب                            |
| 777    | خرةُ السؤال                               |
| VFY    | العودة<br>تعريف بكُلِيان باركس وعنايت خان |
| YTA    |                                           |
| 779    | المصادر                                   |
|        |                                           |

# تقديم المترجم إلى العربية

الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّه الهادي الأمين . اللهم بك أستعين ، وبك أستبين ، وعليك أتوكّل . أمّا بعد :

فإنّ ماقيل في تعريف التصوّف كثيرٌ ، لكن هذا الكثير يلحظ غالبًا جانبًا واحدًا من جوانب الأمر ؛ تبعًا لقصور النظر البشريّ وانطلاقه في الأعم الأغلب مما يبدو للبصيرة أكثر جوانب الظاهرة بروزًا . ويبدو لنا أنّ التصوّف ظاهرةٌ من ظواهر التديّن ، يسعى فيها المتديّن إلى تحقيق أقصى درجات المعرفة والْقُرْب الدّائمين من الخالق سبحانه . والمعرفة والقربُ يشكّلان جوهر التحقّق الرّوحي الذي ينشُده المتصوّفة ، ثم يصلون إليه بعد رحلة المجاهدة والعناء . ويثير هذا الفهم تساؤلاً يُصاغ على هذا النحو : إذا كان قصدُ المتصوّف تحقيق المعرفة والقرب من مولاه سبحانه ، فهل يعني هذا أن الله سبحانه مجهول وبعيد بالنسبة إلى عامّة عباده ؟ . الإجابة عن هذا السؤال في القرآن الكريم ؛ إذ يبيّن المولى سبحانه أنّ عباده يسألون عن قربه منهم وإجابته دعاءهم ، وأنّ هذا القرب أساسُ الاستجابة لله سبحانه والإيمان به : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الدّاعي إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون ﴾ [البقرة : ١٨٧٧] .

أمّا معرفة الله سبحانه على وجه الحق فأمّ المشكلات التي وقعت فيها الإنسانية في تاريخها ؛ ومن أجلها بعث الله سبحانه الأنبياء الواحد تلو الآخر ، ونزّل الكتب تترى ؛ لتبيّن للعباد معبودهم الحق .

ويمكن أن يقول المرء باطمئنان إنّ صوفية المسلمين قد وعوا جيّدًا هدى الله الـذي

أتى به الأنبياء ، وتنزّلت به كتب الساء ، ومن هنا قدّموا تصوّرًا عاليّا للذات العلية وللكون ولجلة ما يمكن أن يوضح للناس طريق الحق ومحجّته البيضاء ، وأيّا كان موقفنا من التصوّف وأهله فإنّ الذي لا مِراء فيه أنّ القوم قدّموا ضرّبًا من المعرفة الدينية ستظلّ الإنسانية محتاجة إليه ما طلبت الحقيقة وسعت إليها .

وما يميز المعرفة الصوفية أنها تدور في فلك حقيقة الحقائق جميعًا ؛ معرفة الله سبحانه ، وأنّها تقدّم للإنسان طريقة للسمو الروحيّ لا يجدها المرء في مجال معرفيّ آخر . ويمكن القول إنّ الصوفية الحقيقيين هم علماء النفس الجديرون بهذا اللقب ، وأطبّاء القلوب الخليقون بهذا الوصف . واسمع ما يقول أحدهم في تدرّج النفس في سيرها نحو الكمال : « فإنّ الرّوح ما دامت منظلمة بالمعاصي والذنوب والشهوات والعيوب سمّيت نفسا ، فإذا انزجرت وانعقلت انعقال البعير سمّيت عقلا ، فما زالت تتقلّب في الغفلة والحضور سمّيت قلبا ، فإذا اطهأنّت وسكنت واستراحت من تعب البشرية سمّيت روحا ، فإذا تصفّت من غبش الحسّ سمّيت سِرّا ؛ لكونها صارت سرّا من أسرار الله حين رجعت إلى أصلها ، وهو سرّ الجبروت » .

وتمتازُ لغة أهل العرفان بالشفافية والإشراق وكثافة الدلالة وقوة الإيحاء والرمز . وقد وُجد بين صوفية الإسلام عربًا وعجمًا شعراء كبار عطّروا الحياة بأشذاء لاعهد لها بها ، أشذاء لا تلها الأنوف على طول تنسَّمها .

والكتاب الذي نقدم ترجمته العربية للقارئ الكريم ، يقدم مادة معرفية ثلاثية التكوين : ففيه خس محاضرات للصوفي الهندي الكبير عنايت خان ( المتوفى عام ١٩٢٧ م ) ؛ وكان قد ألقاها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في ربيع عام ١٩٢٧ م ، باللغة الإنجليزية ؛ ابتغاء تعريف الجمهور الغربي بالشعر الصوفي الفارسي وأعلامه الكبار . ويتناول عنايت خان في كلّ من هذه المحاضرات شاعرًا من شعراء التصوف الفارسي الأعلام : السّنائي ، فريد الدين العطار ، جلال الدين الرومي ، السعدي الشيرازي ، الحافظ الشيرازي . وقد ضُم إلى كلّ من هذه المحاضرات مدخل إلى

الشاعر وشعره واختيارات من شعره مترجمة شعرًا إلى الإنجليزية من صنيع الشاعر الأمريكي المعاصر كلمان باركس Coleman Barks .

وعنوان الكتاب بالإنجليزية:

The Hand of Poetry

Five Mystic Poets of Persia

وقد بدا لنا أنّ العنوان العربي المقابل لذلك هو:

# يدُ الشّعر خسة شعراء متصوّفة من فارس

ويبدو أنّ تسمية الكتاب « يد الشعر » قد جاءت من كون الشعراء الذين يتحدّث عنهم خمسة ، ومن كونهم يؤلّفون وحدة متكاملة كا تؤلّف أصابع الكفّ اليد الواحدة . ولذلك قال الشاعر العربي :

أصابعُ كفِّ المرء في العدّ خمسة ولكنَّها في مقبض السّيف واحِدُ

ونجدنا في هذا التقديم في حاجة إلى الإشارة إلى أنّ محاضرات عنايت خان موجّهة أساسًا إلى القارئ الغربيّ ؛ ومن هذه الوجهة قد يجد القارئ العربيّ المسلم في هذه المحاضرات عبارات وفيكرّا تجافي ذوقه نسبيًا ، لكنّ عليه أن يضع في الحسبان المقام الذي قيلت فيه المحاضرات وطبيعة الجمهور الذي يخاطبه المحاضر. وينسحب هذا على تقدمات كلمان باركس وتصرّفاته في النصّ المترجم . وكنت أنا نفسي أعاني أحيانًا من هذا الأمر في أثناء الترجمة ، لكنّي آثرتُ الوفاء لمطالب النصّ الإنجليزي برغ درايتي المدى الذي تجاوز فيه النصّ الإنجليزي حدود النصّ الفارسيّ .

والشعراء الخسة الذين تناولهم الكتاب يمثّلون نخبة طيبة من أبرز شعراء العالم .

<sup>(</sup>١) انظر التعريف بكلّ من عنايت خان وكلمان باركس ص ٢٦٨ من هذا الكتاب .

وإذا كان العالم القديم قد شهد لهؤلاء الشعراء بالفذاذة والتفوّق ، ويشهد لهم عالمُ اليوم بالألعية ، فيا ذلك إلاّ لعظمة الإسلام الذي اغترفوا من معينه ، وسرت حُميّاه في نفوسهم ؛ فطلعوا على الدنيا بهذه الأناشيد العذبة الخالدة التي تعبّر عن بهجة الإنسان بالوصول ، ونشوته بالاقتراب من الحضرة ، وسعادته بالتحقّق الصادق والإنسانية الكاملة . وما يمكن أن يلخّص حال هؤلاء الشعراء أنهم فقهوا الكتب الساوية ، وأدركوا مهمّات الأنبياء عليهم السلام ، وتبيّنوا جوهر الرسالات . وعندما استيقنت قلوبهم ذلك كله وامتلأت به فاضت قرائحهم بهذا الكلام النورانيّ الذي لا يظفر به المرء عند سواهم . وفي هذا المعنى يقول عنايت خان في إعلان المحاضرة الأولى بعنوان « الشاعر والني » :

تفسَّر الكتبَ المقدسة عند الأمم المختلفة من جانب الأنبياء والشعراء الروحيين في كلّ عصر ، ليس بوصفها مبادئ مجرّدة ، بل على أنّها محرّكات للقلب الإنساني . وهم يرسمون الطريق لحريتنا الروحية ؛ فبجرّة قلم واحدة يحرّروننا من حيث نحن أرواح ، ومجرّة أخرى يبيّنون لنا كيف نتكلّم مباشرة من القلب ، ثم بكلّ تلقائية يحطّمون عوائق القيد الإنساني والعبوديات الروحية (١) .

### ١ ـ السنائى

هـو الحكيم أبـو المجـد مجـدود بن آدم ، كان من مشـاهير شعراء التصـوّف في القرن السادس الهجريّ ، ومن أعلام الشعر الفارسيّ في كلّ عصوره .

وفي أخبار الرجل أنه « ولد في غزنة في أوائل ، أو أواسط ، النصف الثاني من القرن الخامس المجري ، واتصل بعد اكتال شاعريته بسلاطين الغزنويين وكبار رجال دولتهم ، ومدحهم ، ولكنه لم ينل لديهم من الحظ والجاه الدنيوي ما يليق عقامه وطموحه ، فتولّى عنهم وتجرّد عن أطهاعه واستغنى بكنز القناعة ، وعزف عن السير في

<sup>(</sup>١) انظر إعلان المحاضرات ص ٤٤ من هذا الكتاب .

ركاب أهل السلطان ، وصرف نفسه عما في أيديهم ، واتجه بكل رجائه وقلبه إلى ربّه »(١) .

والعملُ الشعريّ الكبير للسّنائي هو مَثْنويّه الشهير «حديقة الحقيقة ». وقد ضّنه السنائي حكايات تمثيلية ومواعظ وحِكَمًا . وبلغت عدّة أبياته عشرة آلاف ، موزّعة على عشرة أبواب . وقد نظمه على البحر الخفيف ، وصدَّره باسم السلطان بهرامشاه الغزنوي .

ويرجّح بعض أهل الشأن أن يكون السنائي قد لقي وجه ربّه سنة مهمه من ويزور ضريحه في غزنة إلى اليوم عامّة الناس وخاصتهم . ولشعر السنائي عبق خاص ودفء تستبد آثاره بالنفس ، ورشاقة تطير بالإنسان إلى آفاق من السمو الروحي الذي يحدّثنا عنه أصحاب النفوس الكبيرة الذين يأتينا بهم الزمان في ربيعه الذي لا يطلّ على الدنيا إلا نَزْرا . ففي أشعار السنائي تقديم للإيان الصحيح غاية في الشفافية والسمو والعناق الروحي للحقائق الكبرى ؛ تقديم يجعل إنسانية الإنسان في أن لا ينشغل بسفساف الدنيا عن «حبيب » لا ينبغي أن يصرفه عنه صارف أيّا كان . وفي قصيدة له بعنوان « العمل النشط » يقول الحكيم السنائى :

إذا كنتَ تبغي الحظوة باللؤلؤة ،

فارحل عن الداخل ، وطوّف في البحار .

وحتى إن لم تجدها ،

فأنت على الأقلّ

قريبٌ من الماء .

كن محاربًا!

<sup>(</sup>١) الدكتور أمين عبد الجيد بدوي : القصّة في الأدب الفارسيّ ، ص ٤٠٥ ؛ دار النهضة العربية ، بيروت المما م .

اطلب شيئًا ما بقوة! امتط صهوة جوادك وإستعدَّ للبحث . لاتقبل تاجًا مصنوعًا من هذه السماء المرئية . انتظر ما يأتيكَ به جبريل. اجهد في العمل الذي بوصلُك إلى الله! الضعيفُ والمريضُ لا « يفكّران » إلاّ بالاستسلام . استلق أمام الباب الذي تتوق إلى أن تدخله . أعلنُ حبَّك كلَّه . الكلبُ وحْدَه يُقعى متبطَّلاً منشغلاً بلَعْق عظم تافه(١).

وعلى هذا النحو تتحوّل حياة الإنسان إلى ضرب من السّير الدائب الذي لا ينتهي قبل بلوغ المرام . وبذلك يخرج العارف من سجن الوجود إلى فضاء الشهود ، فلا يرى إلا « الحبيب » .

ولا يخفى أنّ روعة مثل هذا الشعر إنما تكون على أشدّها عندما يُنْشَد بلغته التي نُظم فيها أولاً ؛ اللغة الفارسية . ويعلّمنا السنائي هنا كيف نكون أحبّاء لله سبحانه ، وكيف نكون أقوياء في هذه الدنيا . على أن فكرة مجاوزة الشاطئ إلى الأعماق من

<sup>(</sup>١) انظر هذا الكتاب ص ٧٢.

الفِكر التي تطالعنا عند غير قليل من أساتيذ الشعر الصوفي الفارسي . فقد عرض لها سعدي الشيرازي حين قال :

بدريا در منافع بي شمار است اكرخواهي سلامت دركناراست وترجمة البيت :

في البحر منافع لا تُحصى عدًا وإن شئت السلامة فالزم الشاطئ أمّا الشاعر الإسلاميّ الكبير محمد إقبال فيقول في هذا المعنى ما ترجمتُه:

دَعِ الشطانَ، لاتركنْ إليها ضعيف عندها جَرْسُ الحياةِ عليكَ البحرَ صارعُ فيه موجًا حياةُ الخلدِ في نصبِ تواتي

ويرى السنائي أنّ العارف الحقّ نادر الوجود في هذه الحياة ، ويحتاج الزمانُ إلى وقت طويل ليجود بمثل السنائي والعطّار والروميّ والسعديّ والحافظ وابن الفارض وابن عربيّ وعبد الغني النابلسيّ .. يقول في قصيدة بعنوان « الوقت المطلوب » :

إِنَّ سنينَ كثيرة ينبغي أن عَرّ قبل أن

تستطيع الشمسُ تحويلَ صخرةٍ يمنية إلى ياقوتة .

وأشهرًا ينبغي أن تمرّ قبل أن تستطيع بذرة القطن

تقديمَ غطاء لاتجعيد فيه .

وأيّامًا يجب أن تنقضي قبل أن

يصبح مقدارٌ من الصوف حبل مشنقة .

وعشراتِ السنين لابدّ منها ليغدو

الطفلُ شاعرًا .

وحضارات تسقط وتختفي آثارها

لتنبو روضةً فوق هذه الآثار؛ الصوفي الحق" ()

ويقدّم الكتاب الذي بين أيدينا اختيارًا طيّبًا من مثنويات الحكم السنائي ، لعلّ القارئ الكريم يجد فيها ما يبهج نفسه . ولن يغيب عن القارئ أن إدراك مقاصد شعراء التصوّف الفارسيّ يستلزم حدًّا أدنى من الثقافة في مجال الأدب الصوفيّ على الجملة ، والشعر الصوفي الفارسيّ على نحو خاص . ولعلّ الأجر هنا كفاءً المشقّة ، كا يقولون .

#### ٢ ـ فريد الدين العطّار:

هو أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطّار مهنة ، النيسابوريّ مولدا<sup>(۲)</sup> . وليس ثمة تاريخ دقيق لسنة ميلاده وسنة وفاته ، لكن الباحثين يكادون يجمعون على أنّ وفاته كانت سنة سبع وعشرين وستائة هجرية . وقد دفن في مدينة نيسابور ، وما زال قبره قائماً بها إلى اليوم (۲) .

وتذكر الأخبار من أمره أنّه أثرى من حرفة العطارة والتطبيب . وأنّه أبدى منذ يفاعته ميلًا إلى الأدب والثقافة والشعر ونزوعًا واضحًا إلى التصوّف والعرفان ، وأنه كان طويل الباع في علوم الحديث والتفسير والفقه والطب والنجوم .

ترك العطار عددًا كبيرًا من المؤلّفات أشهرها:

١ ـ تـذكرة الأولياء ، وهو كتابه النثريّ الوحيد ، ٢ ـ منطق الطير ، ٣ ـ إلهي نامه ، ٤ ـ الديوان في عشرة آلاف بيت ، ٥ ـ پندنامه ، ٦ ـ مصيبت نامه ، ٧ ـ مختار نامه ، ٨ ـ أسرار نامه ، ٩ ـ خسرونامه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الكتاب ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الباعي محمد البباعي : النثر الفارسيّ ، ص ٤٣٧ ؛ دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٨ م .

<sup>(</sup>٣) لل بديع محمد جمعة : من روائع الأدب الفارسي ، ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ؛ دار النهضة العربية بيروت ١٩٨٠ م .

<sup>(</sup>٤) السابق ، ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹ .

ويرى بعضهم أنه كان « مريدًا للشيخ مجد الدين البغداديّ تلميذ الشيخ نجم الدين كبرى . وأنّه ساح سياحات صوفية كثيرة »(١)

وليس في تصوّف العطّار ما ينأى به عن جادة الشرع من شطحات ومبالغات ، وهو يرى « أن جميع الكائنات في هذه الدنيا طالبة للحق والحقيقة ، وباحثة عن الوصال ، وأن الإنسان الكامل لكي يدرك واقعه الحقيقي عليه أن يسلك مراحل مختلفة ، فيترك الحسوس الذي هو دنيا الشهوة والهوى ، ويبتعد عن المعقول ويترك المعدوم والفاني ، ويتّجه كلّية إلى توحيد الباقي . وطي هذه الدرجات شاق وعسير ، والسير والسلوك إلى الله ينتهي بالفناء في الله ، فإذا وصل إلى مقام الفناء فني عن نفسه وبقي بالحق ، وعندئذ لا يكون شيء سوى الحق » (٢) .

هذه خلاصة آراء العطار في السير والسلوك . وأشهر كتبه في هذا الشأن منظومته «منطق الطير» . وقد استمدّ التسمية من قوله سبحانه على لسان سليان عليه السلام في سورة النمل : ﴿ ووَرِث سليانُ داودَ وقال يا أيها الناسُ عُلِّمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء إنّ هذا لهو الفضلُ المبين ﴾ [الآبة ١٦] . وإذا كان سليان عليه السلام قد عُلّم منطق الطير وأوتي من كلّ شيء ، فإنّ من الطير من أحاط بما لم يُحط به سليان ؛ إذ يقول الهدهد لسليان : ﴿ أحطتُ بمالم تُحط به وجئتُكَ من سَبَأ بنباً يقين ﴾ [النمل : يقول الهدهد لسليان : ﴿ أحطتُ عالم هذه القصة القرآنية في كتابه هذا . ويقع الكتاب في مقدمة وخمس وأربعين مقالة . وعمد العطار إلى أن يورد بعد كلّ مقالة طائفة من الحكايات التي تصور آراءه ومعتقداته .

ويُجمع كثير من الدارسين على أن كتاب « منطق الطير » من كتب التراث الإسلاميّ الصوفيّ الهامة ، ونتيجة لهذه الأهمية فقد ترجم إلى عدة لغات منها :

<sup>(</sup>١) النثر الفارسيّ ، ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ٤٤٠ .

الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والهولندية والهندية والتركية وأخيرًا العربية »(١) .

أراد العطار في هذا الكتاب أن يمثّل لفكرة سير المتصوّف وسلوكه الطريق إلى الله سبحانه ، ثم وصوله وتعرّفه مولاه سبحانه ؛ إذ هذه حقيقة الحقائق عند العارفين . وصوّر ذلك من خلال حكاية يجتمع فيها عدد كبير من الطيور برياسة الهدهد يتدارسون حاجتهم إلى ملك يدبّر أمورهم ويمتثلون لأمره جيعًا ؛ فذلك شأن الجماعات كلّها ، فلِمَ تحيا الطيور من دون ملك مرشد ؟!. وههنا يذكر الهدهد أنّ لهم ملكا اسمه «السّيرُغ » وأنه يعيش وراء جبل قاف ، وأنّ الوصول إلى هذا الملك غاية في الصعوبة ، ويحتاج الوصول إليه إلى اجتياز كثير من الخاطر والأهوال . وعندما يبدي كثير من الطير عجزه عن السير ، يردّ الهدهد على كلّ منهم بما يثبت له أن حجته داحضة ، وأن اجتياز الطريق وسلوكه لا يعتمد على القوة العضلية ، بل على عزم السالك المريد وتفانيه وبذله الجسد والروح ابتغاء الوصول إلى الحضرة والظفر منها بالقبول والرضا .

وههنا تقرّر الطيور المضيّ قدمًا في رحلة السير والسلوك إلى مليكها ، وبعد قدر كبير من العنت والمشقة يدبّ الضعف في بعض الطيور فتتوقف عن المسير ؛ لضعف جذوة الإيمان في قلوبها ، ولانشغال بعضها الآخر بمفاتن الطريق . ويستلزم اجتياز الطريق قطْع سبعة أودية هي : وادي الطلب ، وادي العشق ، وادي المعرفة ، وادي الاستغناء ، وادي التوحيد ، وادي الوَله والدهشة ، وادي الفناء . وبعد اجتياز الأودية السبعة لا يصل إلى حضرة « السيّرُغ » إلاّ ثلاثون طائراً بعد فناء أعداد هائلة من الطيور لضعف إيمانها . ويقول رضا زاده شفق في تفسير مراد العطار من هذه الحكاية : « وقد مثّل العطار بهذه القصة لسيرة أهل العرفان ورياضتهم الشاقة في طي طريق الكال الإنساني للوصول إلى كنه الحقيقة بالفناء في ذات الحبوب الأسمى ، وما يتطلّبه

<sup>(</sup>١) من روائع الأدب الفارسي ، ص ٢٥٧ .

طيّ هذه الطريق من جهد كبير وجلّد بالغ للتغلّب على متاعبها الجّة واجتياز مراحلها السبع التي يعبّر عنها المتصوّفة بالمقامات السبعة . وأولها مقام الطلب لأن المريد ما لم يطلب طريق الكال لا يغبّر فيها قدما . وثانيها مقام العشق ، إذ يتحتم عليه الحبُّ ليسلك طريق الوصال. وثالثها مقام المعرفة ، والسالكون للطريق مختلفون من حيث البصر والمعرفة ، وكلّ منهم يتخيّر الطريق التي تؤهلُه لها عزيتُه واستعداده ؛ فهذا يسلك طريق القِبْلة ، وذاك يأخذ طريق الصنم ، ومن كلّ مائة ألف سالك يهتدي واحد ، ومقام كلّ امرئ بقـدر معرفتـه . ورابعهـا مقـام الاستغنـاء ، ولا يصل إليـه إلاّ عارف حكم غسل يديه من الدنيا وأهلها في سبيل بلوغ مقصده الأسمى . والصوفي البصير يرى الدنيا كنقش على لوح من الطين سرعان ما يتحطّم فيذهب معه . وخامسها مقام التوحيد ؛ فإذا وصل العارفُ إلى هذا المقام رأى الوحدة كامنة في مظاهر الكثرة ويشاهد الله في كل شيء ، ويصبح كلّ وجود ظاهر لديه عَدَمًا إلى جانب واجب الوجود الذي منه وجود كلّ شيء . وسادسها مقام الْحَيْرة ، ويجب أن يبلغـه كلّ عارف ويطوي إليه وادي الوَّلَه والدهشة . وفي هذا المقام يقف المرء على قصور معارفه وجهله فيذهل حتى عن وجوده . وسابعها مقام الفناء ؛ وفيه يزول عن المرء كلُّ شهواته وغروره وأنانيته ، أو بعبارة أخرى يفقـد ذاتـه ، ويصبح جزءًا من عـالم الوحـدة ووترًا متناغًا مع سائر أوتاره ، ويصل بهذا الفناء إلى البقاء »(١) .

وقد اختار العطار لملك الطير ، الذي عبّر عن « الله » سبحانه ، اسم « السّيرُغ » الذي يعني بالفارسية الثلاثين طائرا ؛ وذلك ليصل إلى الفكرة الأخيرة في القصة التي تقول إنّ الثلاثين طائرا « السيرغ » بعد اجتياز الوديان السبعة تصل إلى « السيرغ » ، أي الملك وتفنى فيه وتصبح هي هو وهو هي ، وتظفر بالبقاء عن طريق الفناء . وفي هذا يقول العطار من فصل عنوانه : « ذهاب الطير إلى السيرغ ، ووصول الثلاثين طائرًا في تلك الأعتاب » ما ترجته :

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران ، الطبعة الأولى ، ص ١٣٢ وما بعد ، نقلناه عن : القصة في الأدب الفارسي (سابق ) ص ٢٨٠ .

- ـ وعندما نظر الثلاثون طائرًا على عجل ، رأوا أنّ السيرغ هو الثلاثون طائرا .
  - ـ فوقعوا جميعاً في الحيرة والاضطراب ، ولم يعرفوا هذا من ذاك .
  - ـ حيث رأوا أنفسهم السيرغ بالتمام ، ورأوا السيرغ هو الثلاثين طائرا بالتمام .
    - ـ فكلما نظروا صوب السيرغ كان هو نفسه الثلاثين طائرا في ذلك المكان .
      - ـ وكلما نظروا إلى أنفسهم ، كان الثلاثون طائرًا هم ذلك الشيء الآخر .
  - ـ فإذا نظر كلّ منها إلى الآخر ، كان كلّ منها السيرغ بلا زيادة أو نقصان .
    - ـ فهذا هو ذاك ، وذاك هو هذا ، وما سمع أحد قط في العالم عثل هذا .
    - ـ وأخيرًا غرقوا جميعًا في الحيرة ، وانخرطوا في التفكير بلا عقل أو بصيرة .
- ولمّا لم يدركوا شيئًا من هذه الحال ، سألوا صاحب الحضرة بلا حرف هذا السؤال :
  - ـ ماحقيقة هذا السرّ القويّ ؟ ـ وماذا تعنى الأنية والأنتية ؟
  - ـ جاءهم الخطاب بلا لفظ قائلا : إنّ صاحب الحضرة مرآة ساطعة كالشمس .
- وكلّ من يُقبل عليه يرى نفسه فيه ، ومن يقبل بالروح أو الجسد ، يرى الجسد أو الروح فيه .
  - ـ ولأنكم وصلتم هنا ثلاثين طائرًا ، فقد بدوتم في هذه المرآة ثلاثين طائرًا .
  - ـ وإذا حضر أربعون أو خمسون طائرًا ، فلن يرفعوا الحجب إلاّ عن أنفسهم .
    - ـ وإن تردوا إلى هنا أكثر عددا ، فسترون أنفسكم ، وقد رأيتموها .
  - وليس لأيّ إنسان أن تدركنا عينه ، وكيف تدرك عين النلة نورَ الثريّا ؟
  - ـ وهل رأيتَ غلةً حملت سندانًا ؟ ـ أو رأيتَ بعوضةً حملت بين فكّيها فيلا ؟
- كلَّ ماأدركته وما رأيته أنت ، ليس هو ذلك الشيء ؛ وما قلته وما سمعته أنت ، ليس هو ذلك الشيء (١) .

أما اختيارات كلمان باركس في هذا الكتاب فقد جاء معظمها من كتاب العطار

<sup>(</sup>۱) من ورائع الأدب الفارسي ، ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ .

الآخر المستى « إلاهى نامه » ، ويلاحظ أنها تلامس الفكرة نفسها التي عالجها العطار في منطق الطير : فكرة بحث الإنسان عن الحقيقة الكبرى ؛ الله سبحانه . يقول العطار في اختيار بعنوان « كنّاس الشوارع » :

«أي كنّاس الشوارع، إنّ شيئًا ما فيك يضايقني. فأنت تجوب الشوارع باحثًا عن شيء لم تُضعه. لن يكون في مقدورك أن تظفر بذلك! ردّ كنّاس الشوارع: «والأغرب أنني إن عجزت عن أن أجد ما لم أضيّعه، فإنني سأشعر بأسي شديد». لا يستطيع المرء أن يجد أو يفقد، يصبَ أو يتكلّم. لا هذا ولا ذاك، بل الاثنان معًا(۱)

ولعلّ ما يميز تصوّف العطار أنّه حرص كثيرًا على تعليم الناس ما اعتقد أنّه الطريق الموصل إلى الله سبحانه . ومن ثمّ بذل جهودًا مضنية في مؤلّفاته للتثيل لهذه الفكرة وجعلها على قدر كبير من الوضوح . ويضفي الطابع القصصي على أشعار العطار ضربّا من الدفء والحنوّ وملابسة القلب بيسر ؛ إذ تقدّم لنا التجربة الإيمانية في إطار من الفطرية والعذوبة والنشوة الروحية .

#### ٣ ـ جلال الدين الرومي :

يعد الرومي واحدًا من أعظم أساتية الشعر الإسلامي ، بل الشعر العالمي على

<sup>(</sup>۱) انظ هذا الكتاب، ص ۱۱۹

الجملة . وجلال الدين هو : محمد بن بهاء الدين محمد بن حسين الخطيبي ، المعروف باسم مولوي أو ملاّ الروم . ويعرف اختصارًا بـ « جلال الدين الرومي » .

ولد جلال الدين في مدينة بلخ سنة ٦٠٤ ه. وكان والده بهاء الدين وَلَد مقرّبًا من السلطان محمد خوارزمشاه ، وكان يتولّى الإرشاد والوعظ وتعليم التلاميد التفسير والحديث وعلوم الدين . ويبدو أن شيئًا من الجفاء وقع بينه وبين السلطان الخوارزمي بعد ولادة جلال الدين بقليل ، فما كان منه إلاّ أن توجّه إلى مكة لأداء فريضة الحج مصطحبًا أسرته . وعندما وصلوا إلى نيسابور استقبلهم فريد الدين العطار الذي أحسن وفادتهم ، وأهدى أحد كتبه إلى الطفل جلال الدين ، وبشر والده بأنه سيكون ذا شأن في الطريقة (١) ثم توجهت الأسرة إلى بغداد ، ومنها إلى مكة المكرّمة ، فأدوا فريضة الحج . وبدلاً من أن يعودوا إلى موطنهم آثر الوالد البقاء في الشام ؛ نظرًا لاضطراب الأحوال السياسية في بلادهم ولتعرّض المنطقة لغارات المغول . ثم يحدث أن يدعو السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد والد جلال الدين إلى الإقامة في مدينة قونية في تركيا ليتولى الوعظ والإرشاد والتعليم الدينيّ . ومن ثم توجهت الأسرة إلى قونية ، وقام الوالد العالم بما طلب منه أن يقوم به ، وبقي هناك إلى أن توفي سنة ١٦٨ هـ .

وقد أتيح لجلال الدين أن يتتلمذ على والده أولا ؛ إذ حصل منه على كثير من علوم ذلك الزمان ، حتى إنّ السلطان ولاّه عمل والده . ثم أثرى جلال الدين محصوله العلميّ بتتلمذه على الشيخ برهان الدين محقق الترمذي ، كا يمّ شطر حلب ودمشق ؛ ابتغاء الاستزادة من التحصيل . ويُذكر أنه صار له في هذه الأثناء عدد من الأتباع والمريدين الذين تعلقوا به كثيرًا . لكن حادثة كبيرة عصفت به ، فغيّرت مجرى تفكيره وتوجّهه الديني ، واضطرته إلى أن يترك عمله في الوعظ والإرشاد . كانت تلك الحادثة تعرّفه شيخًا اسمه « شمس تبريز » سنة ٦٤٢ ه . فقد بهر ضياء شمس تبريز بصر جلال الدين ، وغدا على نحو مفاجئ واحدًا من مريديه المخلصين . فكان اللقاء كا يقول

<sup>(</sup>١) من روائع الأدب الفارسي ، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .

أحدهم: « نقطة تحوّل في حياة جلال الدين الروحية ؛ حيث انقلب من عالم فقيه له مكانته ويعتد بعلمه ومعرفته في مجال الشريعة الظاهرة ، إلى متصوّف غارق في روحانية الحبّ الإلهيّ ، ويعبّر عن هذه الأحاسيس في أشعار صوفية كلّها حرارة ، وتتسم بصدق الألم والمعاناة في سلوك الطريق ، دون النظر إلى موقف العامة منه وكذلك تلاميذه ، وما وجهوه له من انتقادات ولوم »(۱).

و يكن القول إنّ هذا اللقاء هو الذي أغر لنا هذه الشخصية الصوفية العظية ، التي طلعت على الدنيا بفكر عجيب وشعر يستحق أن يقرأه الناس صباح مساء . ومنذ هذا اللقاء أدرك جلال الدين أنه صاحب رسالة ظل يدعو إليها في مؤلفاته وأشعاره إلى أن رحل عن الدنيا عام ٦٧٢ هـ .

ترك الشيخ العظيم - كا يسميه محمد إقبال - مؤلفات نثرية وأخرى شعرية . أمّا النثرية فنها : فيه مافيه ، والمكاتيب ، والمجالس السبعة . وأمّا آثاره الشعرية فهي الأكثر شهرة وروعة ، وأبرزها : المثنوي وديوان شمس تبريزي .

وينطوي « المثنوي » على أكثر من ستة وعشرين ألف بيت من الشعر ، جعلها الرومي في ستة كتب ، وقدّم لها بمقدّمة بالعربية . ويعدّ المثنوي من أبرز المؤلفات التي ألفت في التصوّف الإسلامي على الجملة ، وفي التصوّف الفارسي على الخصوص ، إلى درجة أنّ الفرس دأبوا على عادة تسميت به « القرآن البهلوي » ، أو قرآن العجم . ويقول عنايت خان صاحب المحاضرات في كتابنا هذا : « في المثنوي كلَّ سحر المزامير ، وموسيقا الهضاب ، ولون الورد وشذاه ، لكن فيه أكثر من ذلك كله : أنّه يعبّر بالغناء عن أشواق الروح وحنينه لإعادة الاتحاد بالله [ سبحانه ] »(1) .

ومن الذين كانوا شديدي الإعجاب بشعر الروميّ شاعرٌ الإسلام الكبير في العصر

<sup>(</sup>١) من روائع الأدب الفارسي ، ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر إعلان المحاضرات ، ص ٤٤ من هذا الكتاب .

الحديث محمد إقبال ، الذي لا يني القارئ يطالع في آثاره المختلفة أمثلة تأثره بشخصية جلال الدين وعقيدته الصوفية وفكره المستنير. وقد أقرّ إقبال بأستاذية الروميّ له ، ورأى أنه يبحث عن « الإنسان الكامل » ؛ الذي يتخلّق بأخلاق الله سبحانـه . ويقـدّم إقبال لأبرز دواوينه الشعرية « ديوان الأسرار والرموز » بأربعة أبيات لجلال الدين توحي بما أعجب إقبالاً من فكر هذا الأستاذ العظيم :

رأيتُ الشيخ بالمصباح يسعى يقول: مللتُ أنمامًا وبَهْمًا وإنسانًا أريد، فهل يُنالُ برمتُ برُفقةٍ خارت قواها برُسْمَ أو بحيدر اندمالُ فقلنا: ذا محالٌ، قد بحثنا،

له في كلّ ناحية مجالً فقــال: ومنيتي هـــذا الحـــالُ(١)

وفي موضع آخر من « الأسرار » يصوّر إقبال تلمذته التامة على جلال الدين ، ويبيِّن أنَّ الروميِّ جعل من طينه جوهرا وشاد من غباره وجودا آخر غير وجوده الأول :

> قارئًا من فَيْض ذا الشيخ العظيمُ قلبُه من شعلة الوجد استعر قىد رمى الشمعُ فَراشي بـاللُّهبُ صيّر الروميّ طيني جـــوهرا ذرّة تصعيد من صحرائها إِنَّنِي فِي لَجِّــه مــوجٌ جرى قــد عرتني نشوةً من كاســه

كتبّـــا تضر أسرار العلــوم وأنـــا في نَفَس منـــه شرَرُ وغزت جامي الحيّا فالتهب من غباري شاد كونا آخرا لتنال الشمس في عليائها لأصيبَ الـــدّر فيــه نيّرا وحياةً نلت من أنفاسه (٢)

ديوإن الأسرار والرموز ، ص ٣ ؛ دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٥ م . (١)

السابق ، ص ٩ . (٢)

وفي موضع من ديوان إقبال الآخر « ضرب الكليم » يرى الشاعر الكبير أنّ النغمة الرئيسة في أشعار جلال الدين تتمثّل - كا أسلفنا - في دعوة الإنسان إلى إدراك ذاته وإلى أن تتألُّف صَلاتُه من قيام وسجود ، لا سجود فحسب . فالصلاة عند إقبال ، كما هي عند الروميّ ، رمز للسيادة ( القيام ) والخضوع ( السجود ) معًا . ومن هذه الوجهة يقول :

ما زال طرفُك في خلْط وفي سِنَة وعنك ذاتك في الأسرار لم تزَل ولم تنزلُ في صلاة لاقيام لها وبالضراعة عِزّ الرّوح لم تصل ومِ زْهَرُ الــذاتِ أُوتِــارٌ مقطّعــة مازلتَ عن نغمة الرّوميّ في شُغل (١)

ويرى جلال الدين أن شخصيّة « الإنسان » الكامل تتحلّى بصفتين رئيستين : أن تكون ذاته قوية ؛ فلا يعتمد على الآخرين البتّة . أن يكون لديه هدف سام يعشقه ويسير إليه مستهينًا بكلّ العوائق . وتتجلّى قوةُ الذّات فيا يقول جلال الدين على لسان سليان عليه السلام مخاطبًا بلقيس:

- ـ وسوف تعلمين أنت نفسُك عندما تأتين إلىَّ ، أنَّك بدوني كنت صورة في حمَّام .
- ـ والصورة سواء كانت صورة سلطان أو غني ، فهي مجرّد صورة لاطعم لها في حـدّ ذاتها من الرّوح .
  - ـ ويامَنْ قامرتَ بنفسِك في النَّزال ، إنَّك لم تميِّز بين الآخرين وبين نفسك .
  - ـ إِنَّكَ تَقِفَ أَمَامَ كُلُّ صُورَةً تَصِلُ إِلَيْهَا قَائُلاً : هَذَهُ أَنَا ؛ وَاللَّهُ إِنَّهَا ليست أنتَ .
  - ـ وإنك إن بقيت لحظةً بعيدًا عن الْخَلْق ، تبقى في حزن وقلَق حتى الْحَلْق .
- ـ وهذا هو أنت . فتى تكون ذلك الأحَد ، وأنت جميل بنفسك ثَملٌ بنفسك ، حُلُقِ بنفسك .

<sup>(</sup>١) ضُرُب الكليم ، ص ٨٧ ؛ مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٢ م .

- ـ أنت طائرٌ نفسك وفخُّ نفسِك وصدرٌ نفسك وأرض نفسك وسماء نفسك .
- ـ الجوهرُ فحسبُ هو الذي يكون قائمًا بنفسه ؛ ويكون عرَضًا ذلك الذي يكون فرعًا له .
  - \_ فإذا كنتَ ابنَ آدم فاجلِسْ مثله ، وانظرْ في نفسك إلى كلّ الذّريّة .
- \_ وماذا يكون في الدّن غير موجود في النهر ، وماذا يكون في الـدّار غير موجود في المدينة ؟ (١) .

أمّا الهدف السامي الذي يغدو « معشوق » المرء فيحوّل حياته إلى كدُح متّصل يواجه فيه الشدائد ويتحمّل العقبات ، وهو ثملّ بأمل لحظة يلقى فيها الحبيب . وإذا كان هذا مبعث سعادة لدى من يعشقون شبح الحيّ ، فاذا تكون حال من يأملون وصال الحيّ ؟.

#### يقول جلال الدين:

فالمرُّ يصير حُلوًا « إذا صدر » عن ذوي الشفاه الحلوة ، والشوكُ يصير شارحًا للقلوب في الرياض .

- ـ ومِنَ المعشوق يصير الحنظلُ رُطَبًا ، وتصير الدّارُ مرْجًا من رفيقة الدّار .
- \_ وما أكثر المنعمين الـذين يحملون الشوك ؛ أمَلاً في محبوبٍ قريّ الوجه ، ورديّ الوجنة .
- \_ وما أكثر الحّالين الذين صاروا ممزّقي الظهور ؛ من أجل محبوباتهم الفاتنات ذوات الوجوه كالأقمار .
  - ـ وذلك الحدّادُ سوّد وجهه الجميل حتى يقبّل القمرَ عندما يجنّ الليل.

<sup>(</sup>۱) المثنوي ، الكتاب الرابع ، الأبيات ٨٠٠ ـ ٨١٠ ( الترجمة العربية للدكتور إبراهيم الدسوقي شتا ١٩٩٢ م ) .

- والسيِّد مسمَّرٌ في حانوتٍ حتى الليل ؛ ذلك أنّ « سَرُوةً » ممشوقة القوام قد مدّت بجذورها في قلبه .
  - ـ وتاجرٌ يمضى في البرّ والبحر ؛ لكي يسرع بحُبّ نحو قعيدة المنزل .
    - ـ إنّ لكلُّ منهم شهوةً مع ميّت : أملاً فين عنده ملامح حَيّ .
  - ـ فكُن مجتهدًا على أمل الحيّ الذي لا يتحوّل بعد يومين إلى جماد .
  - ـ ولا تختر خسيسًا مؤنسًا ؛ فالأنسُ مع خسيسِ يكون شيئًا مستعارا .
  - ـ فأين أنسُك مع أبيك وأمَّك إذا كان هناك وفاءً من مؤنسيك جميعًا سوى الحق .
- وماذا جرى لأنسك مع الحاضنة والمربي ، إذا كان لأحد غير الحق أن يكون لك
  - ـ لم يبقَ أنسُك مع اللّبن ومع الثدي ، ولم يبقَ أيضًا نفورُك من أول مدرسة .
  - ـ كان ذلك شعاعًا على جدارهم ، وعادت تلك العلامةُ نحو الشمس الساطعة .
    - ـ وكلَّما وقع هذا الشعاع على شيءٍ ، قمتَ أنتَ بعشقه أيَّها الشجاع .
    - ـ وعشقُك لكلّ ما هو في الخليقة ، هوبالنسبة لصفة الحق كان طِلاء ذهب .
- وعندما ذهب الطّلاء الذهبيّ إلى حال سبيله وبقي النحاسُ مَلّه الطبعُ وطلّقه (١).

والعملُ الشعريّ الثاني لجلال الدين هو المسمّى « ديوان شمس تبريدي » أو « كلّيّات شمس تبريزي » . ويضمّ ثلاثةً وأربعين ألف بيت من الغزليات ، وسبعًا وثلاثين وتسمعائة وألف رباعية . ويشكّ بعضهم في أن تكون هذه الرباعيات جميعًا لجلال الدين . وقد نظم الشاعر الكبير غزليات هذا الديوان ورباعيّاته تعبيرًا عن حبّه وتقديره وإخلاصه لشيخه الرّوحيّ شمس الدّين التبريزيّ . والمعتاد أن يذكر شاعر « الغزل » الفارسيّ اسمه أو لقبه في آخر الغزّل ؛ ويسمّى هذا عندهم « التخلّص » . وقد

<sup>(</sup>١) المثنوي ، الكتاب الثالث ، الأبيات ٥٣٨ \_ ٥٥٥ ( الترجمة العربية \_ سابق ) ٠

تخلّص جلال الدين في معظم غزلياته باسم « شمس » تخليدًا لذكرى الشيخ العظم ، الذي لم يطل لقاء جلال الدين به .

ومن الناذج الممتازة لأغزاله في ديوان « شمس تبريزى » هذا الغزل بعنوان « خبر عن حبيبنا » :

- يا ربيع العاشقين، ألديك أيّ خبر عن حبيبنا؟ يا من حملت منك الخائل، وضحكت بفضلك الحدائق.
  - ـ ياريح النّاي الجميل الألحان، لتسعف العشاق
- ويامن هو أطهرُ من الرّوح، في النهاية أين أنت، أين؟
- لَمْ عَلَّكتني الحيرةُ يافتنة الرّوم والحبش، فرائحتك العطرة
- هذه أهي رائحة قميص يوسف، أو أنها رائحة رداء المصطفى؟
- يامَنْ حلو كلّ ما تقولُه، ويامن عذّب كلّ ما تثيره من مشاكل فشهرُك حلّق، وعامُك حلّو، يامن أصبح الشهر والسنة تابعين لك!
  - وجهُك حلوّ، رائحتك حلوة، ذؤابتُك حلوة، شَعرك حلو شفتك حلوة، طبعك حلو، وبفضلك صار حالنا حلوا
    - ـ فهل أنت كلُّك روحٌ، أم أنَّك خَضِرُ الزمان؟
  - أم أنت ماء الحياة ؟ ـ فمنك كلُّ ما في الوجود من نشوء ونماء!
    - ـ انظرُ؛ فإنّ مائة سوسَنةٍ ومائة ياسمينة من بستان الرّوح

قد عزمت، مثلها مثل نرجس الحور العين، على التوجّه نحو بلاد الْخَطا

ـ لقد جمّل الآفاق، وزيّن العشّاق

ففي كلّ لحظةٍ تحظى مائة شمسٍ ومائة قمر من وجهه بالضياء والإشراق(١)

<sup>(</sup>۱) من روائع الأدب الفارسي ، ص ٣١٦ .

وياً لم المرءُ أنّ الترجمة تـذهب بروعـة النظم الفـارسيّ المتـدفّق على تفعيلـة « مستفعلن » التي تتكرّر أربع مرّات في صدر البيت ومثلها في عجزه .

ونختار من رباعيّات هذا الديوان هذه الرّباعيّة :

سوز دل عاشقان شرژها دارَدْ دَرْدِ دل بیدلان أَثرُها دارَدْ نشنید ستی که آه دلسوختکان برحضرت رحمتش کذرْهادارَدْ

# وترجمتُها :

حرقة قلوب العشّاق تنتج شررا وآلام قلوب الوالهين تنتج أثرا ألم تسمع بأنّ آهة المكلومين تجد لها صوب حضرة رحمته طريقًا ومعبرا<sup>(۱)</sup>!

وجملة القول أنّك تجد في شعر جلال الدين انطلاق الرّوح الوثّاب ، الهائم في حبيب لاأسمى ولا أعظم ، المحترق في أتّون حبّه دون الإحساس بأيّ ألم . وقد صاغت عبقريته الشعرية هذه الأشواق والآهات بتعابير قادرة على الارتفاع بالنفس إلى عوالم روحانية يعزّ على المرء أن يظفر بها في مكان آخر . وقد أوتي هذا الروح العظيم قدرة هائلة على اكتشاف أسرار كبيرة لأشياء الوجود وأحداثه التي تبدو لنا عاديّة تمامًا . ولن يجانب المرء الصواب إذا هو قال مع جلال الدين في رباعيّته التي أتينا على ذكرها توّا : إنّ حرقة قلوب العشّاق تنتج شررا ، وآلام قلوب الوالهين تنتج أثرا . ولعلّ في هذا مفتاحًا لإدراك روعة شعر هذا الشاعر الكبير .

<sup>(</sup>۱) السابق ، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸ .

### ٤ ـ سَعْدي الشيرازي:

ذلكم أيضًا شاعر كبير من شعراء إيران ، وإذا كان بعض المؤرّخين يذهب إلى القول إنّ « أنبياء الأدب الفارسيّ ثلاثة ، هم حسب التربيب الزمني : الفردوسيّ والأنوري وسعدي » فإنّ لسعدي شأنًا خاصًا يقع خارج هذا المثلّث ، شأنًا يجعله في دائرة الإنسانية الواسعة . ولعلّه من هذه الوجهة يقول المرحوم الأستاذ محمد صادق نشأت الأستاذ بجامعة طهران : « ينسب العارفون بالأدب الفارسي « سعدي » إلى شيراز عاصمة إقليم فارس بإيران ، ولو أنصفوا لنسبوه إلى الإنسانية جمعاء ؛ فلم يكن « سعديّ » شيرازيًا إيرانيًا إلاّ بمولده ، ولكنه كان إنسانًا بروحه ومبادئه . يرى الإنسانية وطنه الأكبر والمجتمع البشريّ جسدًا واحدًا والناسَ أعضاء بعضهم لبعض فيقول كلمته المشهورة : بنى آدم أعضاء يكد يكرند » ()

وشاعرنا هو مشرف الدين بن مصلح الدين ، كنيته أبو عبد الله ، وتخلّصه أو اسمه المستعار : السّعْديّ الشيرازيّ ؛ نسبة إلى راعيه الأتابك سَعْد بن زنكي الذي حكم فارس من ٥٩٥ \_ ٦٢٣ هـ . وُلد سعدي في مدينة شيراز سنة ٥٨٠ هـ ، وتوفّي سنة ٦٩٠ هـ . والأرقام هنا مبنيّة على الترجيح . ويبدو أنّه نشأ في أسرة على قدر من الصلاح والعلم ، وأنّه تأدّب على يدي والده الذي كان في خدمة الأتابك سعد بن زنكي . ويبدو أنّ هذا الوالد توفي وسعدي في سنّ الثانية عشرة ، وأنّ جدّه من جهة أمّه هو الذي تولّى رعايته . تلقّى سعْديّ تعليمه الأول في شيراز ، ثم يّم شطر بغداد وانضم إلى حلقات مدرستها « النظاميّة » الشهيرة . وكان من مشاهير مَنْ أفاد منهم هناك شهاب الدين السهرورديّ الصوفيّ المعروف ، وأبو الفرج ابن الجوزي . وبعد عودته إلى شيراز طوّف في أرجاء الدنيا فبدأ ببلخ وغَزْنة والبنجاب . وقادته هذه الرحلة إلى دِهْلي والين

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>٢) جنة الورد ، المقدّمة ، ص ٨ ( الترجمة العربية للدكتور أمين عبد الجيد بدوي ، المركز العربي للصحافة ، القاهرة ١٩٨٣ م ) .

والحبشة ومكّة والمدينة ، ثم الشام ، إذ طال به المقام في دمشق . ومن هناك قصد إلى شماليّ إفريقيا فزار بلاد المغرب ومصر ، وعاد إلى بلدان آسيا الصغرى ؛ والتقى في قونية جلال الدين الرّوميّ .

وتتراءى في آثار سعدي خبرة واسعة بالناس والحياة والزمان ، وتطالعنا في مؤلّفاته شخصية علية غاية في البساطة . ومن ثمّ يقول د . أمين عبد الجيد بدوي مترجم « كلستان » سعدي إلى العربية في مقدّمة الترجمة : « ترى في أدبه روح التديّن وكآبة الحزن ولوعة الْيَتُم وتفجع الثاكلين وشقاء الأزواج وشكايات المتزوجين ، كا ترى مسحة التصوّف وأخبار الدراويش ونوادرهم وحكايات العبّاد وأهل الزهد وغير الزمان وتقلّبات الأيّام وصور الناس حاكمين ومحكومين ، وطبقاتهم وأخلاقهم وعاداتهم وما ركّب في جبلّتهم من غرائز وطبائع » (۱) .

وأبرز أثرين أدبيّين لسعدي هما : الْبُستان والكلستان . وقد أتمّ تـأليف الأول عـام ٢٥٥ هـ . وهو عبارة عن حكايات منظومة بقالب المثنوي المعروف .

وتدور هذه الحكايات حول قضايا أخلاقية صوفية . ويتألّف الكتاب من مقدّمة وعشرة أبواب : العدل والتدبير والرأي ، الإحسان ، العِشق والسُّكْر والوَلَه ، التواضع ، الرّضا ، القناعة ، التربية ، الشكر والعافية ، التوبة وطريق الصواب ، المناجاة .

وفي العام الذي يليه ( ٦٥٦ هـ ) فرغ سعدي من تأليف « كلستان » . وهو عبارة عن حكايات في الأخلاق والتصوّف أيضًا ، صاغها على طريقة النثر المسجوع الذي تتخلله أبيات شعرية بعضها عربيّ . وينطوي الكتاب على مقدّمة وثمانية أبواب : في

<sup>(</sup>١) السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) من روائع الأدب الفارسي ، ص ۱۵۵ .

سيرة الملوك ، في أخلاق الدراويش ، في فضيلة القناعة ، في فوائد الصمت ، في العِشْق والشباب ، في الضعف والشيخوخة ، في تأثير التربية ، في آداب الصحبة (١) . وكان سعدي شديد الإعجاب بكتابه « كلستان » ؛ إذ يقول عنه شعرًا :

كُل همين پنج روز وشش باشد وين كلستان هميشه خوش باشد أى :

لا يحتفظ الوردُ بنضارته إلا خسة أيام أو سنة ، أما روضة الورد هذه فتظل نَضِرة على الدّوام . ويقول عنايت خان عن هذا الكتاب : « يمثّل الكلستان اكتال المعرفة الواسعة بالحياة والناس . ورغم أنّ حياة سعدي الخاصّة كانت مفعمة بالصعوبات والحن ، فقد احتفظ بروح هادئ ، وبقلب متناغم مع المشكلات العظيمة للإنسانية . وبقلبه الطّيب يقول عن عمله هذا :

نضعُ النّصحَ في مكانه المناسب ، ونُمضي الحياة في أداء هذه الرسالة وإن هو لم يجد أذناً صاغية عند أيّ إنسان ، فقد أبلغ الرسولُ رسالته ؛ وذلك كاف »(٢)

ويتخذ سعدي سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في تقديم آرائه ونصائحه ومواعظه ، ويأنسُ المرءُ فيها قدرًا كبيرًا من الحمية والدّفء والدّماثة ؛ مما يجعله مهيّـاً للتــأثر بهــا

<sup>(</sup>۱) انظر في شأن هذا الكتاب وآثار سعدي الأخرى: مقدّمة ترجمة «كلستان » بعنوان « جنة الورد » للدكتور أمين عبد الجيد بدوي ، ص ۱۰ ، ۲۲ ـ ۲۲ . وتجدر الإشارة إلى أن «كلستان » حظي بترجمة رائعة إلى العربية بعناية الشاعر السوريّ المرحوم محمد الفراتي بعنوان « روضة الورد » ، ونشرتها وزارة الثقافة السورية في السّتينيات من هذا القرن .

<sup>(</sup>٢) انظر إعلان المحاضرات ص٤٤ من هذا الكتاب.

والاستجابة لدواعيها . تأمّل ، مثلاً ، هذه القطعة التي يبيّن فيها تأثير الصحبة :

« ذات يوم بالحمّام ، وصلت إلى يدي طينة عطرة من يد محبوب ، فقلتُ لها : أمِسْكٌ أنتِ أم عبير ؟ ـ إذ إنّي ثمِّل من عطرك الحبيب ! قالت : لقد كنتُ طينة حقيرة ، ولكن جلستُ مدّةً مع الورد ، فأثرٌ في كالُ الجليس ، وإلاّ فأنا عينُ التراب كا أنا »(١) .

ولسعدي قدرة هائلة على التنفير من رديء الأخلاق ؛ وكثيرًا ما يفطن إلى معايب في الشيء قلّ أن يفطن إليها الآخرون . ومن ذلك ما تراه في هذه الحكاية :

« أمر ملك بقتل بريء ، فقال المسكين : أيها الملك ، لا تطلب أذى نفسك بموجب غضبة غضبتها علي ؛ فإن هذه العقوبة بالنسبة إليّ تنتهي في لحظة ويبقى إثمها مخلّدا عليك .

# رباعي

مرّ زمنُ الحياة كريح الصحراء ، ومضت المرارة واللّذة والقبيح والجميل ، وظنّ الظالم أنّه جار علينا ، فمض ظلمُه عنّا وبقي في عنقه . فأثّرت هذه النصيحة في الملك وتجاوز عن قتله »(٢) .

وكثيرًا ما يقدّم سعدي قضايا الإيمان الدقيقة في قالب من القَصّ الحبّب الذي تُذعن له النفس ؛ كقوله في حكاية « موسى والدّرويش » :

« رأى موسى ـ على نبيّنا وعليه السلام ـ درويشًا قد اندسّ في الرمل من الْعُرْي ، فقال : ياموسى ، ادع لي حتى يعطيني الحقّ تعالى كفافا ، فقد نفد صبري من عدم الاحتال . فدعا موسى له ليعطيه الله قدرة واسعة . فجاءت الإجابة ، وبعد بضعة أيام

<sup>(</sup>١) جنّة الورد ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ١٠١ .

رآه مقبوضًا عليه ، وقد اجتمع حولـه خلق كثير ، فقـال : مـاالحـال ؟ ـ قـالوا : شرب الخر وعربد وقتل شخصًا ، والآن يؤخد إلى ساحة القيصاص .

#### مثنوي

الذي وضع الأقاليم السبعة ، أعطى لكلّ شخصٍ ما لاق به ، لو كان للقطّ المسكين جناح ، لأزال من الدنيا بيض العصفور .

قد يجد العاجزُ يد القدرة فينهض ويلوي أيدي العاجزين

فأقرّ موسى عليه السلام مرّة أخرى بحكمة وعدل خالق العالم ، واستغفر من تجاسره ﴿ وَلُو بُسُطَ اللهُ الرزقَ لَعْبَادُهُ لَبُغُوا فِي الأَرْضَ ﴾ (١) .

وفي مستطاع متأمّل أدب سعدي أن يقول إنّ الغاية التربوية الأخلاقية لم تبارح ذهنه في كلّ ما خلّف من آثار ؛ فقد أراد للإنسان ، أيّا كان موقعه في الحياة ، أن يكون مدركًا ما هو مطلوب منه من حيث هو إنسان . وكان مثله الأعلى في بني البشر إنسانًا محبًّا للخير عاملاً له ، عارفًا سبيل الحق ملتزمًا جادّته ، عاشقًا للجمال ممثّلاً له في سلوكه .

#### ٥ ـ حافظ الشيرازي:

هو شمسُ الدّين محمد ، ويعرف بـ « خواجـه حافـظ الشيرازي » . ويلقّب بـ « لِسان الغيب » و « ترجمان الأسرار » . وكان يتخلّص في أشعاره باسم « حافـظ » ؛ إشارة إلى حفظه القرآن الكريم وإجادته القراءات الأربع عشرة (٢) .

ولد حافظ في مدينة شيراز سنة ٧٢٦ هـ ، لأب كان يعمل بالتجارة . توفي الوالـد وحافظ ما يزال صغيرًا ، فبعثت به أمّه إلى أحـد وجهاء المدينة ؛ ليرعـاه ويتولّى أمر

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٢) من روائع الأدب الفارسي ، ص ٣٢٦ .

تعليه . لكن معاملة الوجيه لم ترقه ، فاضطر إلى تركه والعمل « صبي خبّاز » . وقد هيًا له هذا العمل أن يلتحق ببعض حلقات العلم ، فكان يحضر دروس التفسير والحديث والشعر العربي والفارسي . ويبدو أنه وجد في نفسه ميلاً إلى نظم الشعر ، لكن تجاربه الأولى في هذا الميدان لم تكن مشجعة ؛ فدفعه ذلك إلى العزلة والمواظبة على الدرس والمران حتى واتته القريحة وجلّى في حلْبة الصناعة . ويقال إنه إثر هذه العزلة خرج إلى الناس مفاخرًا بشعره وقكّنه من ناصية القول إلى حدّ أنه قال :

ندیدم خوشتراز شعرِ تُو حافظ بقرآني که تـو در سینـه داری أي :

ما رأيتُ خيرًا من شعرك يا حافظ وحق القرآن الذي تحفظه في صدرك

وقد عمل حافظ في حرفة التدريس حتى آخر أيّام حياته . وودّع الدنيا سنة ٧٩١ هـ ، ودُفن في بلدته شيراز التي خالط حبّها شغاف قلبه ، وحال هذا الحبّ بينه وبين مغادرتها والارتحال إلى مكان آخر . وقد أشار إلى هذا في قوله :

غى دهند اجازت مرابه سير وسفر نسيم باد مصلى وآب ركن آباد والعنى :

لم يأذن لي بالتسيار والأسفار نسائم المصلى وماء ركن آباد

وفي رحاب القريض برع حافظ في فن شعري فارسي خاص يعرف بـ « الْغَزَل » . والغزل عند القوم منظومة قصيرة قائمة بذاتها ، ويتراوح طولها بين ٥ ـ ١٥ بيتًا ، وقد يزيد عن ذلك . وجرت العادة أن يذكر الشاعر لقبه الشعري في البيت الأخير من الغزل ، أو في البيت قبل الأخير ، ويسمّى هذا « التخلّص » كا أسلفنا . أما من ناحية المضون فإن الغزل يدور في فلك العِشق العفيف الصادق ، ويعبّر عن أشواق الرّوح

وتطلّعاته ، و « يصوّر نزعات النفس وما ترجوه في ضراعة وابتهال ، الحبيب فيه جيل ، وكلّ ما يبدو منه نبيل »(١) .

ويقتضي مثل هذا الموضوع أن تتسم لغة « الغَزَل » بالعذوبة والسلاسة والصفاء ، وأن يُنظم على وزن عالى الغنائية قادر على الارتفاع بالنفس إلى عالم من السمو الرّوحي والإشراق الوجداني .

ويلاحَظ أنّ المعاني التي تضمّنتها غزليّات حافظ تنتي إلى ثلاثة موضوعات رئيسة ، وفي هذا يقول المرحوم الدكتور إبراهيم أمين الشواري مترجم هذه الغزليات إلى العربية : « وهل أجل إلينا من أن نستع إليه وهو يحدّثنا عن « نفسه الصّادية » التي لم يرقها من زمانها ماامتلاً به من رياء ونفاق ، فأخذت تتغنّى بالطيبة الحقّة وبالصلاح الحق ، وبالتقوى الصحيحة والإيمان الصادق .. فإذا فرغ من موضوعه هذا غنّاك بـ « الحبّ والشباب » فأثار النفوس إلى محبوب جميل تجد المتعة في محادثته وحواره ، والرّاحة في ملازمته والهدوء إلى جواره ..، فإذا أحس لواعج الشوق تتقد في صدرك وحرارة الوجد تستعر بين ضلوعك أخذ يغنّيك بـ « الخر والشراب » ، فقدّم اليك كأسًا مزاجها الطرب والمرح ، ودعاك بشربها إلى البهجة والفرح » (١) .

ومما يصوّر لك ذلك هذه الغزلية التي يقول فيها :

مضى قلبي على حالٍ، وعنه الآن لا يرجع ،

بحُبّ الغانيات البيض لم يهدأ ولم يقنع

بربّي منك لاتنصح، فتلك الكأسُ والصّهبا

حديثي فيها دومًا، فزدني منها أسمَعُ

<sup>(</sup>١) أغاني شيراز ، ص ٢٧ ( الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ١٧ .

ويا ساقي ألا أقبل، وناولني ولا تُمهل

دِهاقًا لونُها ورُدّ كضوء الخدّ إذ يسطعُ

وكأسَ الخمرِ هــل أحســو على سرٍّ بـــلا جَهْر

فيا بؤسًا، إذا أودت بنا «نارُ الرِّيا» أجمعُ

فطوِّحْ خِرْقتي واهنأ، فإن «الشيخ» أفتاني

بأنّ الدّلْقَ لا يكفي لكأسٍ واحدٍ تُقرَعُ

وذوبُ النفس يسمو بي إلى كأس مصفَّاةٍ

كا تسمو بنا الكأسُ إلى الصفو الذي تجمعُ

لماذا قلتَ لي: أغمض، ولا تقرب لها وردا

ألا فاذهب وباعِدْني، فوعظى اليومَ لا ينفعُ

أتهديني أنا العربيد! دَعْ حُكْمَ القضا عضي

وخذ كأساً؛ فضيق القلب بالصهباء قد تدفع

ضحكتُ الآنَ في بؤسي، وصِرْتُ الشمعَ في جمعٍ

لِساني نارُه تعلو، ونوري فيه لا يسطعُ

وما أحلاهُ مِنْ صيدٍ، فؤادي ذاك فانزعْهُ

فأحلى منه لن تلقى طيور الوحش في بلقع

وإنّي دائمُ الحاجاتِ والمعشوقُ مستغن

فهَلُ بالسّحر أبغيه وفيه السحرُ لا يصنعُ

فخُذْ منّي كـ«ذي القرنين» مرآتي وطـوّحْهـا

إلى نار لتجلوها إذا لم تصف أو تلمع

أنا الدرويشُ فارحمني أيا ربي فلا أدري

سوى ذا الباب أبغيه، وأنت الْقَصد والمطمع

وزادتُ حيرتي لمّــا رأيتُ العــذبَ من شعري

ولم أجمع به مالاً، وحتى الشكر لم أسمع (١)

ورغ أنّ « حافظ » يدير في غزلياته فِكرًا محدّدة لا يتجاوزها إلى غيرها ، يظلّ شعره قريبًا من النفس بعيدًا عن السآمة ؛ فقد استطاعت شاعريتُه القوية وحسه العميق بأشياء الوجود أن يضفيا على غزلياته طابعًا من الحيوية والجدّة والعمق والقدرة على إرضاء رغائب كثيرة في النفس الإنسانية . فشاعرية « حافظ »أشبه بالإكسير الذي يحوّل المعادن الرّخيصة إلى نُضارٍ يذهب رُواؤه بالأبصار . ولعلّك مستبينٌ ذلك في هذه الغزلية :

ـ عندما تنفّس الصباح ، تحدّث طائر الخميلة مع الوردة الجميلة ، فقال : « ماأكثر ما تفتّح مثلك في هذا البستان ، فأقلّى ماأنت عليه من دلال ! »

- فابتسمت الوردة وقالت : « إننا لا نتألّم لقول الحق ، ولكن لم يوجّه عاشق مثل هذا الكلام الشديد إلى معشوقه »!!

م يوبه على الخر الحمراء التي في تلك الكأس المرصَّعة ـ فإذا طمعتَ في الخمر الحمراء التي في تلك الكأس المرصَّعة

ها أكثر الدّرر التي يجب عليك أن تثقبها بأطراف أهدابك

- ومَنْ لم يكنس ترابَ الحانة بخدّه فلَنْ تصل إلى مشامّه رائحة الحبّة

- وليلةَ أمْس ، رقّ الهواءُ ولطُف في حديقة إِرَم واضطربت نواسةُ « السَّنْبُل » حين داعبها نسيمُ السَّحَر

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ .

- قلتُ : « ياعرشَ جمشيد ! أين كأسُك الذي يستعرض العالم ؟ » قال : « أسفًا ، لقد غفا حظّي اليقظ وأغرق في النعاس !! »

ـ وحديثُ العِشق لا يستطيع أن يعبّر عنه اللّسان

فيا أيها الساقي! أدر الخرّ ، واقصر الحديث فيما يقال وما تسمعه الآذان!!

- وقد ألقت دموع « حافظ » بعقله وصبره في سيلٍ من الطوفان وما عساه يفعل الآن ، وآلامُ العشق لا تخفى على العيان ؟! (١)

وقد أدرك الشاعرُ الألمانيّ الكبير « غوته » هذه الخاصّية المميزة لأشعار حافظ ؛ خاصّية التكرار المتجدّد للمعاني والبدء من حيث الانتهاء ، فقال :

أنتَ يا «حافظُ » لا تؤذِنُ بانتهاء وهذه عظمتُك ولا عهدَ لك بابتداء وهذه قسمتُك وشِعْرُك كالفلكِ يدور على نفسه بدايتُه ونهايته سِيّانِ وما يرد في وسطه يرد فيا هو لاحق أو سابق بأجلى بيان إنّك نبْعُ الشعر الذي يصل بالأماني إلى الأوج فإذا هي فيض في إثر فيض ، وموج في إثر موج وإذا الفم نزّاع إلى التقبيل ؛ وأغنية الصدر جديرة بالترتيل والحنجرة صادية عطشي إلى الشراب؛ والقلبُ طيّب يفيض بالآمال العذاب (1)

تلكم إذًا « يدُ الشعر » بأصابعها الخس : السّنائي ، العطّار ، الرّوميّ ، سعدي ، حافظ . وقد كتبت هذه اليد الشيء الكثير في سِفْر الشعر الصوفيّ الإسلاميّ . وسيظلّ التصوّف الإسلاميّ مدينًا لهؤلاء الشعراء الكبار الذين أضافوا أنفامًا أخّاذة إلى

اغاني شيراز ، ص ٥٠ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ١٨ .

«سيفونيته». ولا غرو في أنّ معاني التصوّف تتراءى أكثر روعةً حين تزدان بغلالة الشعر التي تستبدّ بالنفوس. ولا غرو أيضًا في أن يكون لكلّ من هؤلاء الشعراء مذاقه الخاصّ، وأن يكون للجمال في شعر كلّ منهم تجلّيه المتفرّد. وإنه لن يكون عجيبًا بعد ذلك أن يكون لاجتاع بعض أشعارهم في كتاب واحد بهاء ألوان الطّيف في قوس المطر التي توشّح الأفق في يوم ربيعيّ دافيء مشرق.

فإلى قرّاء العربية هذه الإضامة المضرَّجة بدماء القلوب الطاهرة ، المضمّخة بعبير الرّوح الإنسانيّ المتلهّف إلى ربيع النور والحقّ والخير والجمال .

والله هو الهادي إلى سواء السبيل

عيسى على العاكوب

مدينة العين المحروسة

الخيس ، العشرون من شوال ، ١٤١٧ هـ .

السابع والعشرون من شباط ، ١٩٩٧ م .



### مدخل

يقدّم هذا الكتابُ « يَدُ الشّعر » مدخلاً إلى عالم الجمال والحقّ. ومنهجه ثنائيّ ؛ فهو أولاً يقدّم خمس محاضرات مهمّة عن الشعر الفارسيّ ألقاها بير و مرشد عنايت خان ، الذي أتى بالتصوّف إلى الغرب . ثم تجده يقدّم ترجمات أنيقة أعدّها الشاعر كلمان باركس لبعض الأشعار التي يدرسها عنايت خان ، مصمّة لتزويد القرّاء بدخول سريع إلى غوذج من غاذج هذا الأدب الرائع ، الذي لا يزال من العسير الظفرُ به في اللغة الإنكليزية . وانطلاقًا من هذا ، عثّل كتابُ « يد الشعر » مدخلاً مختصرًا وشاملاً نسبيًا إلى واحد من الآداب العظية في العالم ، ظلّ إلى أخرة مجهولاً في الغرب .

والأدب الفارسيّ في القرن الثالث عشر ، الذي يصف مرجع رئيسٌ في هذا الشأن ، وهو البروفسورة آنياري شِمّل ، بأنه « ذروة » الأدب الإسلاميّ الواسع ( وهي تؤكّد أنّ الإلمام بفرع واحد منه فقط يتطلّب فريقاً كبيرًا من الباحثين ) ، ما يزال على الحقيقة كنزًا مخفيًا ، رغ محاولات عدد من العلماء في القرن الأخير . وقليلون في الغرب أولئك الذين تعلّموا لغته ، الفارسية ، والترجماتُ غالبًا ما تركت كثيرًا ممّا هو مطلوب استجابة للإغراء الشعريّ . ويصحَّح هذا الوضعُ الآن على نحو فعّال بما يقوم به كُلِان باركس ، مترجمنا الحاضر ، الذي نجد أنّ ترجماته القوية شعريًا والواضحة على نحو مدهش لجلال الدين الرّومي تشغل أكثر من ستّة مجلّدات غاية في الرّوعة ، وبما يقوم به شعراء معاصرون آخرون . وعلى الرغم من ذلك فإنّ معظم الأشعار الفارسية الرائعة لا تزال في صورة مخطوطات ، لمّا تُطْبَع حتى في لغتها الأصلية !. وحتّى حيواتُ معظم هؤلاء الشعراء لا تظهر في دوائر المعارف المتداولة ، وهكذا أضاف المترجمُ على سبيل المساعدة رواياتٍ موجزة للقليل المعروف عنهم .

نُشِّئ عنايت خان في أسرة مهتمة كثيرًا بالفنّ ، وبالموسيقا على نحو خاص ، في بارودا ، كُجرات ، من أعمال الهند ، في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته . وكانت إحدى لغات الأسرة الأرديّة ، وهي تعديل هنديّ للفارسية ، وتلقّى اهتامًا خاصًا بالشعر في مرحلة الشباب المبكّر . والشعر الذي يناقشه هنا كان معروفًا لديه طول حياته ، وقد هاله عندما جاء إلى الغرب سنة ١٩١٠ م أن يكتشف أنّ نفرًا قليلاً من الناس سمعوا عن هؤلاء الشعراء العظام . وعندما تكلّم عليهم ، تكلّم ( كا هي الحال دامًا ) على نحو مرتجل تمامًا دون أن يستخدم أيّ تعليقات ، بقدر ما نعلم . وكان صنيعة في تقديم هؤلاء الشعراء ، كا هي الحال في مجالات أخر كثيرة ، عملاً رائدًا . فقد كان عمر الخيام الشاعر الوحيد بين هؤلاء الشعراء المعروف عند الجهور الغربيّ ، بفضل ترجمة في تجيرالد لـ « الرّباعيّات » التي تُعدّ اليوم ذات قيمة مشكوكٍ فيها من جهة كونها في ترجمة أمينة .

والآن ، وبعد مضيّ سبعين سنة ، غدا هذا الشعرُ معروفًا أكثر في الغرب ، ورغم ذلك يظلّ ممكنًا أن تسألَ أستاذةً للأدب عمّا إذا كانت سمعت بجلال الدين الروميّ وتتلقى إجابةً بالنفي . ولذلك فإنه من المناسب تمامًا أن نتابع العمل الرائد لعنايت خان من خلال هذا التقديم الجديد لتعاليه ولأعمال الشعراء أنفسهم .

ويثّل هذا الكتابُ خطوةً مهمّة نحو الأمام في تقديم نصوص عنايت خان . وهذه هي المرّة الأولى التي قُدّمت فيها محاضراتُه في كتابٍ لعامّة الناس بكلمات قريبة قدر المستطاع إلى الكلمات الفعلية التي تكلّمها . وقد جُعِل هذا ممكنّا من خلال السلسلة العلمية « الأعمال الكاملة لحضرة بير ـ و ـ مُرْشد عنايت خان » ( Hauge ) . ويتضّن الجلّد الثاني من تلك السلسلة ( ١٩٢٣ م ١ ، المنشور سنة ١٩٨٩ م ) ، هذه المحاضراتِ الحسن . وتقدّم « الأعمالُ الكاملة » نصًّا لكلّ محاضرة اعتادًا على المخطوط الأقدم والأفضل ، وهو تسجيل مختزل في الأعمّ الأغلب . وبالنسبة إلى هذه المحاضرات لم يبق تسجيل مختزل ( لأنّ « سكرتيرات » عنايت خان لم يسافرن معه ) ،

ومخطوطنا الأساسي مطبوع على الآلة الكاتبة . ونحن نجهل مَنْ دوّن المحاضرة أو أعدّ النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة ، التي حُرّرت على نحو واه ؛ قد تكون رابيا مارتن ، مديرة المركز الصّوفي في مدينة سان فرانسيسكو . لأنّ « الأعمال الكاملة » ممنوعة من التداول ، والنشرة الحالية تجعل في المتناول لأول مرّة الكلمات الفعلية لعنايت خان .

وسلسلةُ المحاضرات التي يُعاد تقديمُها هنا كانت قد أُلقيت بعد ظهر أيام الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف من الثالث من نيسان إلى الثامن من أيار ، ١٩٢٣ م ، في صالة عَرْض بول إلْدَر بوكسْتُر ، وهي المؤسِّسة الرئيسة من قبيلها في سان فرانسيسكو ذلك الزمان . شُهرَ عنايت خان بأنّه « رحّالة الموسيقا ، والأدب والفلسفة » ، وقدّم سلسلتين أخريَيْن ؛ الأولى في الموسيقا والأخرى في الفلسفة الروحية ، في صباح كلّ يوم أربعاء ومساء كلّ يوم خميس على الولاء . والآنسة حياة ستادلنجر ، التي لا تـزال تستوطن أوكلاند \_ كاليفورنيا ، تتذكّر جيّدًا حضورَها هذه الحاضرات عندما كانت شابّة . وهي تتذكر أنّ عنايت خان جلس في رَدْهـةٍ وحيّـا بحرارةٍ كلّ شخص يـدخل ، مع عَرْض زنبق الكالا الأبيض على قدميه . وهي تتذكر أيضًا أن الجمهور كان كبيرًا ومتحمسًا جدًا . كان مطلوبًا دفعُ دولارِ واحدٍ ( كان مبلغًا كبيرًا في تلك الأيام ) ، وصالة الْعَرْضِ الواقعة في ٢٣٩ بوست ستريت كانت فخورة بأن تعلن عن أنَّها « مكيَّفة الهواء ومنشّطة بفضل تجهيزات الأوزون الإلكتروني » ، ( ولعلّ هذا يحدّ من اندفاع أُولئك الذين يتخيّلون أنّ حركة « العصر الجديد » بدأت في الستّينيات ) . ومما هو مؤلم أنّ نصّ إحدى المحاضرات \_ الثانية في السلسلة ، وهي عن عمر الخيام \_ لا يبدو أنَّه قد تمّ الاحتفاظ به . ويعطى الْكُرّاس الْمُعَدّ على نحو أنيق نكهة صادفة لتلك الأوقات ، ومن هنا نقدّم صورة الصفحة التي تشير إلى السّلسلة الحـاضرة ( إعـلان المحاضرات التي ألقاها عنايت خان عام ١٩٢٣ م ) .

### SUFI POETS: A series of six Tuesday afternoon lectures, April 3rd to May 8th, inclusive

#### Tuesday Afternoon, April 3rd, at 2:30 o'clock THE POET AND THE PROPHET.

The various scriptures of the nations are interpreted by the Prophets and Spiritual Poets of every age, not as dogmas, but as appeals to the heart of man. They point the way to our spiritual freedom; with one stroke of the pen they emancipate us as souls, and with the other they have shown us to speak straight from the heart, and with all spontaneity, breaking the barriers of human limitation and spiritual bondages. To interpret Persian religious and philosophic poetry with full understanding of the sense intended by the writer, requires intimate acquaintance with Moslem thought, and in particular with theology and mysticism.

### Tuesday Afternoon, April 10th, at 2:30 o'clock OMAR KHAYYAM.

All authorities, intellectual and spiritual (despite the fallacies of modern interpretations), describe this poet as one who drank deeply of wisdom, and this is revealed through his many famous works on astronomy, mathematics, metaphysics and philosophy. He was a master of the exact sciences.

#### Tuesday Afternoon, April 17th, at 2:30 o'clock JALLAL-U-DIN-RUMI.

The Masnavi has all the beauty of the Psalms, the music of the hills, the color and scent of roses; but it has more than that, it expresses in song the yearnings of the soul to be reunited with God.

#### Tuesday Afternoon, April 24th, at 2:30 o'clock SHAIKH MUSLIH-UD-DIN SAADI.

The Gulistan (Rose Garden) represents the consummation of a wide knowledge of life and men, and though Saadi's own life was fraught with hardships and trials, he maintained serenity of spirit and a heart attuned to the great problems of humanity. In the simplicity of his heart he says tenderly of his own work:

"We give advice in its proper place, Spending a lifetime in the task.

If it should not touch any one's ear of desire, The messenger told his tale; It is enough."

#### Tuesday Afternoon, May 1st, at 2:30 o'clock HAFIZ.

Hafiz breathes originality in all his works; be has defects, but only his own; he has beauties, but only his own. He may be condemned, but cannot be compared. He is considered by some authorities to be the greatest poet of any age or country. The name Hafiz literally means "the man who remembers." He spent his life remembering God and preserved these remembrances in verses which to this day are consulted as

### Tuesday Afternoon, May 8th, at 2:30 o'clock

### FARID-DU-DIN ATTAR.

The Mantiqu't Tayr is a description of the Mystical Quest of the Birds (Sufi Pilgrims) for the Simurgh (God).

lst. Valley of Search,
2nd. Valley of Love.
3rd. Valley of Knowledge.
4th. Valley of Non-attachment.
3th. Valley of Unity.
6th. Valley of Anazement.
7th. Valley of Realization of God.

Tickets: Single lecture, One Dollar Season Ticket, six lectures, Five Dollars وأود خَتْم حديثي بملاحظة شخصية . أنا أحد محرِّرَيْن ( إلى جانب منيرا فان قورست فان ييست ، وهي متوفّاة الآن ) لـ « الأعمال الكاملة » وبعد نشر الجلّد « « ۱۹۲۳ ، ۱ » سنة ۱۹۸۹ م ، اقترحت على صديقي وزميلي العزيز « أبي الخير » صاحب دار نشر « أوميغا » أن نصدر كتابًا يتضّن هذه الحاضرات ومقاطع مناسبة من أشعار الشعراء المدروسين . لقد بذرت البذرة فحسب ؛ أما « أبو الخير » فقد استنبتها ، ورعاها ، ثم نَمَت في الحديقة التي أنت على وشك أن تتنزّه فيها . ولا أستطيع في أية حال أن أعبر عن السرور الذي يتملّكني إزاء هذه الحصيلة التي لا يُحْلَمُ بها .

شریف غراهام توکسون ، اُریزونا ۱۶ آذار ، ۱۹۹۳ م

### مقدّمة المترجم إلى الإنكليزية

غة حكاية تروي كيف أنّ الحكة كانت يومًا مجموعة في مكان واحدٍ على شكل بحيرة كبيرة من الزئبق ، ثم تبعثرت في قطع صغيرة ، انتثرت فوق الأرض . لكنّه يحدث أحيانًا كثيرة أنّ بعض القطع تتضام وتتكتّل ، ليس ابتغاء إعادة تشكيل البحيرة ، بل في شكل عناقيد لتذكّرنا بطبيعة الصورة الكاملة التي وجدت يومًا .

حدثت مثل هذه التجميعات بين الهسيديين Hassids في بولونيا وروسيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وفي اليونان في مرحلة ما قبل السُّقراطية، وفي أوائل القرن السابع عشر في إنكلترا، وفي باريس في سبعينيات القرن التاسع عشر، وعلى مدى عقدين في منتصف القرن الماضي في شال شرقي الولايات المتحدة. هذه البِرَك ذات التجويف الصخري الفتان تحدث. وإن واحدة من الأكثر ألقا وُجدت في الشرق الأوسط، بين المتكلمين الفرس في القرون الثلاثة: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. فإن العطار وسنائي والرّومي وسَعْدي وحافظًا مجموعة متألقة تمثّل تاج الأدب العالمي المرصّع بالجوهر. ولم يحدث أن ظهر مثلُ هذه المجموعة من جديد في أيّ مكان من العالم.

كانوا فنّانين وكانوا إلى ذلك رُعاةً روحيين عظاء . كانوا شعراء دراويش ، ذلك الخطّ القلبيّ الخفيّ والواضح جدًّا مع ذلك ، الذي يرجع قبل إبراهيم [ عليه الصلاة والسلام ] إلى مصر القديمة ، وإلى ماقبل فجر الوعي . وعندما رأيت أوّل مرّة واحدًا من تلك الرسوم اليدوية الد « high-five » التي تعود إلى أربعة عشر ألف سنة في أحد الكهوف في جنوبيّ فرنسا ، شعرت بالمودّة العميقة جداً التي يقترحها الصوفية والشعراء . يستخدمون الكلمات ، وما هذه سوى واحدة من مهاراتهم ، لاستدعاء

الجمال ، الرّوعة الموجودة في صميم كلّ دافع دينيّ . وإليك ما يقولـه حضرةُ عنـايت خـان في هذَا الشأن :

أيًّا كانت الاختلافات التي يمكن أن ترينا إيّاها الأديان الختلفة بشأن أسس ما هو حق وما هو باطل ، فلن يختلف شخصان البتّة حول هذا المبدأ الطبيعي الفذ : أن كلّ ذات تنشد الجال ، وأن كلّ فضيلة واستقامة وخير لا تعدو أن تكون إياضة من جمال . ومتى تخلّق الإنسان بهذا المبدأ الأخلاقي لم يحتج إلى أن يلتزم اعتقادًا أو إيمانًا خاصًا ، أو يقيد نفسه بطريق خاص . يمكنه عندئذ أن يسلك الطريق الهندوسي ، أو الطريق الإسلامي ، أو طريق أية كنيسة أو إيمان ، شرط أن لا يحيد عن هذه الجادة الملكية : أن الكون كلّه ليس الا تجليّا للجال . ونحن نُعمي أنفسنا باعتاد مسلك واحد (١) للجال . ( ص ٢٠٨ ، فن الوجود والصيرورة The Art of Being and Becoming ) .

ولكن ما السّبب في كون هذه القطع والبِرَك من الزئبق متلّصة جدًّا ونادرًا ما تظهر ؟ يتراءى لي أن التوازن المعقد للبراعة اللفظية والإلهام نادر ؛ لأنّ البلاغة ترتبط ارتباطًا عيقًا بالجانب المعتم ، بالرغائب المادّية ، بالنفس ، بالـ « أنا » .

وأيّ لسان يؤدّي هذا على نحو مثير ، لسان كاذب ، إنه مشعاع للأوهام ذَرِبُ اللّسان . والجمع بين أستاذ للغة وأستاذ للنّور يهيّئ لرقص ثنائي . ويظلّ الرومي يذكّرنا كيف أنّ الكلمات مبهمة وخدّاعة . وكلّ ما يمكن أن تقوله الكلمات عن الله هو شيء من قبيل « ليس نسّاجا » . وليس معظمُ الحقيقة المباشرة موجودًا في الكلمات ، ورغ ذلك « فإنّ الذين يحبّون الكلمات ينبغي أن يستخدموها للوصول إلى الله [سبحانه] » . الكلمات تغازل ، وتُلح وتُحاكي وتدنو ، لكنّها غيرُ التجربة التي تشير إليها . الصّتُ ، والودٌ ، وربما الموسيقا ، تعيش أقرب إلى حمى الحقيقة .

# الرّوميّ (٢) ثانيةً :

<sup>(</sup>١) هذا رأي عنايت خان ؛ ويحتاج إلى نقاش ليس ههنا مكانه [ المترجم العربي ] .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الشاعر الكبير جلال الدين الرّوميّ ؛ أحد شعراء هذا الكتاب .

أَصْغِ إلى الأرواح الماثلة في القصائد دَعْها تأخذْك حيثُ تشاءُ هي .

والترجمةُ ، إن حدثت في وقت من الأوقات ، تحاول أن تخرج من الطريق وتجعل طَعْمَ هذه الأرواح العظيمة مباشرًا . سُمُّوا « الكُمَّل » في التقليد الصوفيّ . لقد كانوا ، ويكونون ، هنا معنا . ويطمح هذا العملُ إلى أن يكون جزءًا من ذلك الرَّكْب .

دَعِ الجمالَ الذي تهواهُ أنفسنا يكن سُلوكًا لنا في السِّرِّ والعَلَن (\*)

جلال الدين الرومى

کولمان بارکس ۳۱ آب ، ۱۹۹۲ م

<sup>(</sup>١٠) النَّظمُ للمترجم إلى العربية .

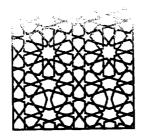

الشاعر والنبي

# الشاعرُ والنّبيُّ

أحبّاءَ الله ،

موضوعي اليوم هو « الشاعر والنبيّ » . في اللغة الإنجليزية قول يُرْبَط فيه اسمُ « النبيّ » داغًا مع اسم « الشاعر » ، رغ أن كلمة « نبيّ » تشير إلى ما هو أكبر كثيرًا من المعنى الذي يعزى إليها أحيانًا في الغرب . ومبعث ذلك أنّ كلمة « نبيّ » كثيرًا ما تُستخدم في شخص يُخبِر عن المستقبل ، شخص يقوم بالنبوءة ، لكن الحقيقة أنّ ميدان النبيّ أكبرُ كثيرًا من القيام بالتنبّؤات فحسبُ . فكلمة « نبيّ » تتضن : الزعم الدّيني ، القدّيس ، العرّاف ، الصوفيّ ، المعلّم .

إنّ مصدر الشعر والنبوّة واحد وهو المصدر نفسه لا محالة : الشعر يتلقّى إلهامه من مصدر النبوّة نفسه عندما يكون الشاعر شاعرًا حقيقيًا . وعلى الرغم من ذلك ليس لزامًا أن يكون الشاعر نبيًّا ، لكنّ النبيّ شاعرٌ لا محالة .

وسببُ هذا تراه موضحًا في « أساطير » الهندوسيين من خلال « سارازفاتي Sarasvati » ، إلهة الموسيقا والأدب ، فحلْيتُها ، جلوسها مع الطاووس ، ومع الفينة Vina ، ممسكة بيد البطاقات ، وبالأخرى زهرة لوتس ـ هذا كلّه يعني أنّ معرفة حقيقيةً للحكمة الإلهية تعبّر عن نفسها في دنيا الجمال ، جمال النغم والإيقاع في الموسيقا .

ثمّ ما جوهرُ الشعر ؟ إنّه نصفُ موسيقا . إنه موسيقا الفِكر . إنّ له أنغامًا حادة وخفيضة كا هي الحال في الموسيقا . إنّ له أشكالاً مختلفة . إيقاعه يمثّل الموسيقا . والإلهام الإلهيّ يعبّر عن نفسه داعًا في شكل جميل ؛ لا يكون من دون جمال البتّة . ويبيّن لنا هذا أنّ كلّ ما هو جميلٌ هو تعبير إلهيّ ؛ وكلّما كان جميلاً كان أعظمَ في الجوهر الإلهيّ .

ولا شك في أنّه في تلقّي إلهام الشعر ، يكون العمل لزامًا من كلا الجانبين ـ من جانب الشاعر ، ومن الرّوح الإلهيّ . فالشاعر الذي يأتي بقلبه إلى حال تأذن له ، إن جاز التعبير ، بأن يعوم في محيط الحكمة الإلهية سيحرِّك على نحو طبيعيّ ذراعيه في الإيقاع . ولا يعني ذلك أنّه يعبِّر عن الشعر في الإيقاع ، بل يتلقّى المعرفة في الإيقاع . والإيقاع الذي يتلقّاه هو الإيقاع الوحيد ؛ والموسيقا التي يسمعُها في الحياة يعبِّر عنها بالكلمات ، تَبَعًا لمعرفة اللغة التي يمتلكها .

وثمة مثالً رائع لهذا في شاعر هندوسي موغل في القدم . كان رجلاً من أصل متواضع جدًا ، ابن نسّاج قطن ؛ رجل لم يتلق في طفولته أية ثقافة . كلّ ماعنده من أمر الثقافة اكتسبه من الحياة ، مما علّمته إيّاه الحياة ؛ وحياته غدت إيقاعه ، وكان متناخمًا جدًا إلى حدّ أنّ براهمة ذلك الزمان ، الذين لم يأذنوا للطبقات الأُخر بالدّنو منهم ، دعَوْه إلى حفلة عشاء .

ولمأدبة البراهمة طريقة خاصة يتم ترتيبها وفقًا لها . فكل شخص لـ ه طاولة يجلس اليها ، ويقدَّم الطعام على أوراق . ولا شك في أنّ الشاعر كُرِّم بدعوتهم ، لكنّ طاولته لم توضع في الصف نفسه الذي وضعت فيه طاولات الْبَرَاهِمة . لاحظ هذا ، لكنّ إيقاعه لم يتغيَّر ؛ لقد قَبلَ الأمر .

وثمة ضرب من التسلية خلال تناول العشاء ، وذلك عندما يكون لكل شخص فرصة للتعبير عن نفسه بالإنشاد أو الغناء . وهذا يبين ما يجبون ، وما يتخيّلون ، وماذا يكونون ـ على أيّ مفتاح « ولّفت » أرواحهم ، وعندما جاءت فرصة الشعر ليقول شيئًا ، أنشد قصيدة ارتجلها توًّا وفي المكان نفسه . إنها قصيدة رائعة ، أمّا معناها فيقول : « شكرًا للخالق الذي خلقني في أسرة لاقية لها ؛ مما جعلني أحيّي الجيع ، أهل الشرف وأهل الضَّعة ، أيًّا كانوا . ولو قُدر عليّ أن أولد في طبقة عالية ، لربّا أكون قَد مت ، كا مات كثير من الفخورين ، من الغرور » .

أصيب البراهمة بذهول ، ورأوا حقيقة الفلسفة . كانت رائعة ، ولا يمكن لعاقل أن ينكر الجمال الذي يمكن في إدراك الإلهي في الإنسان ، بعيدًا عن منزلته أو أسرته . وقد قيل في المناسبة عندما انتهت المأدبة : « إنّ من يعرف البراهما Brahma بَرَهْمِي » . وبتعبير آخر ، إنّ مَنْ يرى الله ، من يتعرّف الله في كلّ شيء ، بَرَهْمي » .

والدّيوان الرائع الذي نظمه هذا الشاعر الهنديّ وُجد على مدى قرون في شكل مخطوط، ولا يزال يبجّل بوصفه مخطوطًا، وثمة متابعة عظية لهذه القصيدة الخاصة أو الفلسفة. ولغة هذا الرجل عادية جدًّا؛ ومن ثم قد تُدْهَش من أنّ شعره سيكون مقبولاً في بلدٍ كثير اللغات، كالهند مع اللغة السنسكريتية، واللغات الهندوستانية، وستّين من اللهجات المختلفة. ينبغي أن يكون ثمة سبب لذلك. والسبب أنّه، في الداخل، كان أدبًا كاملاً. وداخل الغلاف الخارجيّ كانت الصورة الداخلية الحقيقية. كان جالاً حيًّا.

إنّ نظم الشعر مع الْجُهد يُشبه عمل أيّ علم آخر. إنّه عمل ذهنيّ . أمّا الشاعر الحقيقيّ ، أو الشاعر المرتبط بالنبيّ ، فلا يبذل أيّ جهد . فالشعر يأتيه مثل تساقط الغيث . نعم ، عليه أن يعبّر عنه بالكلمات ، لكنّ ذلك أيضًا يغدو سهلاً عليه . وليس حقًّا أنّ الكلمات تأتي من المصدر الإلهيّ ، لأنّ الكلمات لا تسكن هناك ، الكلمات تسكن هنا . ولولا أنّ الكلمات تأتي بسهولة متناهية ، لما استطاع الإنسان أن يعتقد إلاّ أنّها تأتي من مصدر إلهيّ .

ووجه الحق أنّ ما يأتي من المصدر الإلهي هو ذلك النور الذي لا يبقى معه شيءً مستورًا عن عيني العقل . العقل يبدأ بالرؤية . وعقل النفس الملهَمَة يختلف من هذه الوجهة عن العقل العاديّ . العقل العاديّ يكون في حجرة يوجد فيها كلُّ شيء ، لكنّ النّور غيرُ موجود . وهو لا يستطيع أن يجد الأشياء التي تكون هناك ؛ ليس في مقدوره أن يمن شيئًا أو يرى شيئًا .

والعقلُ الملهَمُ يستطيع أن يمس أي شيء هناك . ولذلك فإنه على غرار ما تغدو الفكرُ مُوحاةً لِقلْبِ الملهم ، تأتيه الكامات والأبيات . وتظهر اللّغة كا لو أنها كانت موحاةً ، ولكن ليس ثمّة إلاّ النور ، وعندما يكون النور قد انبثق ، يكون كلُّ شيء وإضحًا وليس عليه إلاّ أن يختار لنفسه .

وهكذا فإنّه بالنسبة إلى الشاعر الْمُلهَم ليس غُةَ صعوبة البَنّة في التعبير . إنّه كلّه موجود . ولعلّك تسأل : « أين يسقط النور ؟ ما الذي يغدو واضحًا ؟ » إنّه عالمه الخاص . كلّ ما كان قد تعلّمه ، وكلّ ما كان قد سمعه واكتسبه ـ ذلكم هو عالمه . وعندما يكون ذلك النور قد سطع ، تكون الحجرة المظلمة مضيئة . كلّ ما لم يستطع أن يراه قبل غدا سهلاً عليه . شيء مدهش .

ونقرأ في سير عددٍ من الملهمين أنّ باب الإلهام لديهم فُتِح منذ اللحظة التي أحبوا فيها إنسانًا في هذا العالم . بدأ الشعرُ في حياتهم من اللحظة التي تدّفق فيها الحبّ من القلب . أيّ تصوّرِ جميل ورائع ! لكنه إذا كان ثمة أيّ عنصر إلهيّ ، فإنّه في قلب الإنسان . وعندما انفتح قلب الإنسان ظهر العنصر الإلهيّ وتجلّى للعالم . إنّه لحق : إيقاعُ الحياة يوت عندما يُنهى الحبُّ . يبدو الأمر كأنّ إيقاع الحياة يتلاشى عندما يكون القلبُ قد برد .

وثمة أمثلة أُخَر عندما يكون الشخصُ قد عانى قدرًا كبيرًا من الألم فينبثق عليه الشعر ؛ لكن ذلك لا يكون إلا إذا هز الألمُ القلبَ ، أمّا إذا ظلّ القلب باردًا فلا . وعندما يُهَزُّ القلبُ ، يُجيبُه الطّبْعُ . الشعرُ فِطْرَة في الإنسان ، وهو يتدفّق كلّما تجلّت النفس .

وليس من الضرورة أن تكون شاعرًا لكي تعبّر عن طبيعتك الفِطْرية ، إذ يمكن أن تعبّر عنها بكلّ الأشياء ؛ في الرّسْم أو الكتابة ، في العمل ، في الحياة اليومية . إنّ مراعاة الإنسان لحقوق الآخرين ومشاعرهم ، احترامه في التعامل معهم ، كياسته ولطفه : كلّ

ذلك يأتي كالشعر ، في شكل عادة : كلّه شعر . وعندما لا يتذكّر المرء أن يقول شيئًا سينشأ عن ذلك نغات متناثرة ؛ وأما عندما يفكّر في أن يقول الكلمة فإن ذلك سيجلب التناغ والحلاوة . وأنت لا تحتاج إلى النَّظْم ، فإنّ أمامك طرقًا كثيرة لتظهر ما في قلبك . فالروحُ الشعريّ ، والموهبةُ الشعرية ، يمكن أن تعبّر عنها في حياتك .

إنّ الشاعر الذي يعْجز عن إظهار شعره في حياته شاعرٌ ضيئل الحظّ من الشعرية . لمّا يبلغ المرحلة التي يمكن فيها أن يُقال عن شعره إنه شعرٌ ناضج ، ليس الأمر ما نقول ، بل ما نكون . إننا جميعًا نعبّر عن قلوبنا ، وأنفسنا ، وأحوالنا في كلّ ما نقوم به من عمل . لكنّ نزعة تلقّي كلّ الجال الذي يمكن أن نتلقّاه ، وإعطائه إلى الآخرين ـ تلك هي النزعة الشعرية ، وتترقّى هذه إلى مستوى النزعة النبويّة .

إنّ الروح العظيم ينبغي أن يظهّر نفسه . أمّا لِمَ يفعل هذا ؟ ـ فلأنّه ميلً إنسانيً فطْريّ أنّ كلَّ الفِكر الجميلة ، وكلَّ الأشياء الرائعة التي يراها الإنسان ، يجد الفكرة الأولى لديه أن يُرِيَها الشخصَ الذي يقف إلى جانبه : « انظر ماأروعَهُ » . وهو لا يرضى إلاّ بذلك .

وحين نتأمّل تاريخ العالم ، سليان ، وداود ، وإبراهيم ، وموسى ، وزردشت ، وعيسى ، ومحمّد ، وراما ، وكُرِشْنا ، وشيفا ، وبوذا ، هؤلاء جميعًا ـ قدّموا الحقيقة في الشعر ، في النَّظْم . والسبّبُ أنّ أرواحَهم تُرْقَص عندما يشعرون بهذا ، عندما يكونون واعين للوجود في الله . يُقال : « نحن نحيا ، ونتحرّك ، ونكتسب وجودنا في الله » . وعندما يعي الرّوح هنذا ، سيرقص ، ولن يكون في مقدروه السّكون . وليس في مقدور الرّوح الراقص أن يعبّر عن نفسه إلا في الإيقاع وفي الشعر . وهو لا يستطيع الإحجام عن تظهير نفسه في موسيقا تروق أرواحًا أخر .

إنّ أشعار حافظ ، والرّومي ، ما تزال في الشرق شيئًا جدّابًا مفعمًا بالنضارة . وبعدهما جاء عددٌ من الشعراء وتبنّوا الطريق نفسه في التعبير عن أنفسهم ، لكنّه لا أحد

منهم عزف النّغمَ نفسه . فلا منافسة في الأشياء الرّوحية . المنافسة في الأشياء المادّية فحسب ، ومن ثم وُجِد عدد كبير من الشعراء منذ زمان حافظ ، لكنه ليس منهم من عزف النغم نفسه . لم يستطع أحد أن يضارعه .

إلهامُ الروميّ كان مختلفًا ، كان أكثر صوفيّة . الشعور الذي يأنسه المرء في شعر الروميّ مختلفٌ عن ذلك الذي يأنسه في شعر حافظ . في شعر حافظ ثمة إيقاعٌ ، جمالٌ ، حُبّ ؛ أمّا في شعر الرّومي فثمة تبصُّر عميق وحبٌّ وتلمّسٌ للإلهيّ في الموجودات جميعًا . ولعلّ عددًا كبيرًا من الأشخاص في الشرق بلغوا مرحلة الورع بقراءة أعمال الروميّ المُلهّمة .

وحتى اليوم ، وبعد مضيّ عدة قرون على رحيله من هذه الدنيا ، لا يستطيع إنسانٌ على قدْرٍ من رقّة الشعور ورهافة الحسّ أن يقرأ أشعاره دون أن يسكب العبرات . يبدو شعرُه يمتلك الحياة . فوراء الكلمات ثمة نور إلهيّ . يتسم شعرُه بتأثير يكن أن يُخالط شغاف القلب ، يكن أن يذكّر الإنسان بالصّفة الحقيقية للحياة . إنّه حقيقةٌ ، إنّه طبيعة . يقدّم الرّومي للإنسانية سِرًا مكشوفًا لكلمة حياة في شكل شعر .

تقديمُ حافظ مختلف ، رغم أن حافظا يُكِن احترامًا عظيمًا لأشعار الرومي . وهو يقول في ملاحظاته حول أعمال الرومي التي كان قد نظمها شعرًا بالفارسية : «عندما أفكّر في العمل العظيم لجلال الدين الرّومي ، ورغم أنّني لن أدعوه نبيًّا ، أرى أنّه قد أتى العالم بكتاب مُقدَّس » .

والسؤالُ الآنَ هو: « هل يُولَدُ الشعراءُ ؟ \_ هل يولَدُ الأنبياء ؟ » . والإجابة هي أننا جميعًا نُولَدُ ، نُولَدُ من أجل كلّ ذلك الذي نفعلُه ونمتلكه ونحققه في الحياة . وليس في العالَم إنسان ليس له رسالة ينفّذها وينجزها ، وشقاء أيّ إنسان يتثّل في عدم استعداده لفهم الغاية التي يولدُ من أجلها . فحياة الارتباك مبعثها دائمًا أشخاص جمون دائمًا في أودية بعيدة عن الغاية التي ولدوا من أجلها .

ثمة خَطَا عظيم كثيرًا ما يقترفه الإنسان: أنه مستعد جدًّا للولَع بالأشياء، وللبحث عن رغائبه الآنيّة، منطلقًا من شيء إلى آخر، وهكذا بمرور الزمان يُضيع الخيط الذي يجعله يشعر بطريقه، وبعمله في الحياة، وبمكانه، وما كان يمكن أن ينجزه. ومتى أضيع هذا الخيط ، غدا الإنسان بعيدًا عن الوطن. وهو لا يجد نفسه في الوطن في بلده الخاص، في بيته الخاص؛ خُذْه إلى الفردوس ورغ ذلك لن يشعر أنّه في الوطن؛ لأنه فقد ذلك الخيط. هناك أغنية تُدعى: « بيت ، بيت رائع » لكن بيتنا الحقيقي وأروع البيوت إنما هو المكان الذي يكون مكاننا في الحياة.

في القيثارة مكان لكل وتر ، وعندما لا يوضع ذلك الوتر الوضع الصحيح لا يخدم الغاية المنشودة ـ لا يُصدر الصّوت الْحُلْو الذي يُتوقّع منه . وكل الناس في هذا العالم مِثْلُ أوتارٍ مختلفة لآلة واحدة ، الكون ، يعزف عليها الكائن الإلهي موسيقاه . وقوة الإحساس التي يُعْطاها الإنسان ، إنّا يُعْطاها ليبحث في الحياة عن مكانه ، عن هدفه . وكلّا اقترب من هدفه ، ازداد إحساسه ، لأن سعادته الوحيدة في هدفه في الحياة .

ليس من العادة أن يسأل الإنسانُ العرّافين ، أو المستبصرين أو الـوسطاء الروحيّين ، عن « هدف في الحياة » . فبأيّ حقّ ، وبأيّة قوة ، يعرف الآخرُ مكانَ الإنسان ؟ \_ إنّ معرفة ذلك مسؤولية خاصّة للإنسان .

إنّ للشعر والنبوّة جذورها الضاربة في أعماق كلّ شخص . ثمّة مَلَكة حَدْسٍ يولَد منها الشعرُ والنبوّة . ورغ أنّ هناك اختلافاتٍ ، واختلافات عظية ، بين الأشخاص ـ ليس ثمة شخص لا يمتلك في قلبه تلك الجذوة التي يمكن أن تسمّى « إلهية » ، وإذا ما استيقن الإنسان من هذا فلن يرى شيئًا من الأشياء مستحيلًا على الإنسان . ليس ثمة شيء يمكن أن يحقّق مستحيلًا على الكائن البشريّ . أو إن وُجِد شيء من هذا القبيل ، فالتقصير من جانب الإنسان ، وليس من جانب الله ، وإنّه بسبب افتقارنا إلى الصّبر ، والتفكير ، والصت ، وقوة الإرادة ، والفعل الذي يُحدث التّواؤم والسّلام ، نغدو

مشوَّشين في الحياة ونهم بعيدًا عن ذلك الحبل الذي يربطنا بهدفنا ، بالحياة الإلهيّة ، بكلّ إلهام ومعرفة ، هذه التي إذا ما بحث عنها الإنسان بأناة وشوق أدركها لا محالة .

نعم ، ثمّة عملانِ متيزان هما عملا الشاعر والنبيّ . والعمل المتيّز للشاعر يتمثّل في إعداد القلب لتلقي ذلك النور الذي يأتي ؛ وعلُ النبيّ هو الإتيانُ بذلك النور وسَكُبه في قلوب الناس . مثلُ هذا العمل يقوم به كلّ شخص على نحو مصغّر . ففي مستطاع الأمهات أن يقمن به إزاء أطفالهنّ . وذوو الدّماثة من الأصدقاء يقومون بهذا إزاء أصدقائهم . إذ يستطيعون إعداد قلوبهم باللّطف ، وبالحبّ المفعم بالحياة ، يستطيعون أن يزرعوا في قلوبهم كلّ ما يجب أن يُنتَج هناك .

لكنّه ليس في متناول كلّ إنسان أن يفعل هذا ، وعندما يحاول الإنسان أن يفعل شيئًا هو غيرُ مؤهّلٍ لفعله ، يسيء أكثر تمّا يُحْسِن . في أحيانٍ كثيرة يكون الناس متلهّفين فقط لجعل الأخت ، أو الأخ أو الصديق ، يرون الأشياء من وجهة نظرهم الخاصة ، أو يعملون كا يشاؤون لهم أن يعملوا ، وهم بهذا يثيرون البغضاء . وهم لا يُنتجون إلاّ ضَرْبًا من التهيّج ، وكلّم لامسوا هذا التهيّج غدا مؤلمًا ، والنتيجة قاتلة . ولذلك فإنه ليس من شأن كلّ إنسان أن يفعل هذا . وقبل أن يحاول الإنسان ، عليه أن يرى إن كان في مقدوره أن يقف على قدميه ؛ وعليه بعد ذلك أن يرى كيف يؤثّر الفكرُ والتأثيرُ أحدهما في الآخر . وإنّ أمثل الطرق للتعليم تمّ بالأمثلة . والكلمات تضايق فقط . وكلمات من غير حياة لا قوة لها . وما يُثير خير النتائج هو أن ينفّذ الإنسان نظريتَه ، يحيا عقيدته ، عارس أفكاره . وهذا يجعل الإنسان مثالاً لفكرته ، ولن يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول . فهو المثال .

وأولئك الذين تكون قلوبهم حيّة ليس في مقدروهم إلاّ أن يقبلوا التعليم ، الفكر ، العونَ الذي يُقدَّم . لكنّ الحقيقة العِيانية أنّ ما فعله المعلّمون العظماء هو أنهم أتوا إلى العالَم باللهِ الحيّ . ففي العالم إيمان بر « الله » لكنّه أين يجد الإنسان « الله » الحيّ ؟

ما يتوق إليه الإنسان هو «الله » الحيّ. أمّا أولئك الذين أداروا ظهورهم لله ، فليس ذلك بسبب أنّهم ضدُّ الله ، بل بسبب أنّهم لا يستطيعون أن يجدوا الله الحيّ. وما جاء به الأنبياء في كلّ العصور إنما كان «الله » الحيّ ـ لينوّر الإنسانية ، وليساعدها ، وليقوّيها في رحلة السَّيْر نحو الكال .

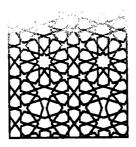

سَنَائي: الظّلامُ الخيّر

# مدخل المترجم (\*)

## سنائي: الظّلام الخيّر

لانكاد نعرف عن سنائي سوى أنّه عاش في غَزْنة واتّصل ببلاط بَهْرامشاه ، الذي امتد حكه من سنة ١١١٨ م إلى سنة ١١٥٦ م . وربما يكون سنائي توفي حوالي سنة ١١٥٠ م . وعملُه المشهور كثيرًا هو «حديقة الحقيقة » ( ١١٣١ م ) . وقد بقيت له كذلك مجوعة من القصائد الرقيقة .

تتضّن الأسطورة الأكثر شهرة حول سنائي التحوّل الرئيس في حياته من شاعر بلاط إلى الصوفي الكبير الذي كتب « الحديقة » . كان سلطان غزنة ، بهرامشاه ، يباشر حملة عسكرية على الهند . وكان معه سنائي ليسجّل المعارك شعرًا ، وليعلي من شأن مليكه ، على عادة شعراء البلاط . والحق أنّ سنائي كان قد أنهى توًّا مِدْحة من مِدَحه ، عندما مرّت الحملة بحديقة ( فردوس في اللغة الفارسية ، ومنها الكلمة الإنكليزية « Paradise » ) . سمعوا موسيقا جميلة وغناء يأتيان من داخل السيّاج . فتشوا فرأوا أنه الصّوفيّ السّيئ السّمعة ، والسّكير ، والمعلّم « لاي خور » .

رأى لاي خور السلطان واقترح خبزًا محمّصًا « لعمى بَهْرامشاه » ، اعترض بعض الضبّاط ، وأوضح « لاي خور » أنّ « بهرامشاه ماضٍ في هذه الحملة الحمقاء إلى الهند في الوقت الذي يَحْتاجُ إليه في وطنه ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ ما يبحث عنه موجود في نفسه » . أدرك بهرامشاه حقيقة ما قاله المجنون ، ولكن ليس إلى الحدّ الذي يجعله يعود بجيشه إلى الوراء . ثم اقترح لاي خور خبرًا آخر « للحكم سنائي ، ولِعَهاه الأشدّ ! » .

<sup>(</sup>ه) تشير هذه العبارة « مدخل المترجم » هنا وفي الفصول اللاحقة إلى المترجم إلى الإنكليزية ؛ الشاعر الأمريكي كُلِان باركس . ( المترجم إلى العربية ) .

ـ « ماذا ترید ؟ »

- « أنت غيرُ مدركِ الهدف من حياتك . ستأتي أمام عرش الله حاملاً هذه القصائد التافهة في مديح الجهالات السياسية » . نظر سنائي في عيني لاي خور ، وعرف على نحو مفاجئ هدف حياته . تخلّى عن خدمة السلطان ، رغ أنه كان موعودًا بنصف أموال المملكة وبالزواج من ابنة السلطان . كان بهرامشاه يائسًا ، وقد تلقّى الدرس نفسه ، وكان عاجزًا عن الرّد . أمّا سنائي فكان غير متأثّر بحالته الجديدة . وابتغاء أن يتشرّب الاستنارة ذهب إلى الحج . وعندما عاد إلى غزنة من مكّة ، كان معه الحديقة » .

سأشدّد على الصّرامة عند سنائي . فهو يُوقِظ من خلال الاتهام والصدّ أكثر مما يوقِظ الرّومي . فثمّة إضاءة كالشمس هنا ، تسبق رَعْد الصّيف عند الرومي .

إنّ معظم ترجمات سنائي تمّت بالتعاون مع كتاب ميجور ستيفنسون عام ١٩٠٨ م . أما عمل ديفيد بِنْدلبوري الأحدث عهدًا فله تناغ عيق مع سنائي ، و « الخاتمة » في كتيبه عميقة جدًّا ورائعة . لم أحاول « الاستفادة » من أيًّ من عملي بندلبوري ، لكنّني انشغلت بعددٍ من غاذج شعر سنائي التي يترجمها ي . ه . براون في كتابه : « تاريخ الأدب في إيران Literary History of Persia » ، ج ٢ .

# يعلم التلاميذ

أنتَ لا تميزُ بينَ

ما هو صِحّةٌ وما هو مَرض .

ليس في مقدورك أن تبيّن الْفَرْقَ بين

عالَم الغيب وهذا العالَم.

أنت لا تسلك الطّريق .

أنت صبيٌّ يلهو ،

فخورٌ بحرّيّتك .

إذا كان سِحْرُ سيِّدةِ كافيًا

للرّضا ، فلماذا تحتاجُ إلى الله ؟

إذا كنتَ تعرف ما يُبْهجُ ،

فكيف يمكن أن تُجُذبَ نحو الخلود ؟

ولكن كُنْ أحيانًا ليّنَ العريكة تعلّم التلاميذ.

إذا وجد أحدُهم صعوبةً في تعلُّم

درس خاص ، فكن لطيفًا .

لاتثبط هِمّة أيّ طفلٍ

بالنَّقُد المرّ .

ضَعْ في فيه قطعةَ حَلْوى .

إمْسَحْ على رأسه . ساعِدْه على أن يحاول مرّة أخرى .

وبعد ذلك إذا رفض تلميذك

التركيز على الصفحة ،

إذا لم يقرأ ، اطلب السّوط .

هدِّد بأخذه إلى المسؤولين .

قل إنّه سيُغلَق عليه في بيت الْجُرْذان

وإنّ الْجُرّْذ الكبير سيأكله!

هكذا نلتزم السَّيْرَ على الطريق.

نكهاتٌ قليلة تشجّعُنا .

وهناك كتب علينا أن نحاول

قراءتَها ، الأنبياء . كن متودّدًا

لأولئك واصنع صنيع التلاميذ

في الْفَهْم ، والحِفْظ ، رغم

أنّ هذا العالم مملوءٌ بأناس

لا يقرؤون ، ويظلُّون

في سُبَاتٍ عميق .

### التدفق

عندما يُشْعِلُ الطريقُ نفْسًا لا يكون ثمةً بقاءً في المكان.

> القدَمُ تلامِسُ الأرضَ ولكن إلى أمد يسير.

الطّريقُ الّذي يُذيع فيه الحبُّ سِرَّهُ

يظلٌ دامًّا في حركةٍ ،

ولا تكون « أنتَ » هناك ، ولا عقل .

يحتّ الفارس جوادَه على الْعَدُو،

وعند ذلك ، يرمى بنفسه

تحتَ الحوافر الطائرة في الهواء .

في وحُّدة \_ الحبّ ليس ثمة قديمٌ أو جديد .

كلُّ شيءٍ عَدَمٌ .

اللهُ وحُدَه موجودٌ .

عند أرباب العِشْقِ يغدو حجابُ الظواهر شفّافًا جدّا . والرّسومُ الدقيقةُ عليه لا يمكن أن تُوضحَها اللّغةُ .

الغيومُ تتبدد عندما تطلُعُ الشمسُ ، وعالَمُ ـ الحبّ يفيض مع النّور . لكنّ ماء السّحاب يمكن أن يكون قاتمًا ، ونافعًا .

ثّة عاطفة تغطّي البهاء ، بدلاً من أن تنحل فيه . وإنّه لاختلاف دقيق ، كالانتقال في الفارسية من كلمة « ود » الى كلمة « عمل » .

يحدثُ ذلك بوضع نقطة فقط فوق الحرف الثالث أو تحته .

ثمة تصوّر لجمال الاتّحاد لا يعملُ بقوة في حديث الباطن .

لتنطلِقُ يداكَ وقدماكَ ، كا يتدفّق الجدولُ ، يَجْهَدُ كأنَّ ذلك طبيعةٌ له ، ليبلغَ الحيط . وبعدئذٍ لا يكون ثمةَ ذِكْرٌ كثير للبحث . الشهرة ، أو الضَّعة ، أن تكون في الطّليعة أو وراء ، هذه الشواغِلُ صخورٌ وأماكن إعاقة

تُبطّئ سَيْرَك . كُنْ متجرّدًا كحبّة الْقَمْحِ خارجَ قشرتها ، وعاريًا مثلَ آدم .

لاتَنْشُد سوى الطَّلُعة .

لاتتحدّث عن « أنت ً »

بعيدًا عن « ذلك » .

الوعاءُ المملوءُ لا يمكن أن يملأ أكثر .

كنْ كلُّ شيءٍ ، ولا شيئا .

# وردة الذِّكْر البرّية

أولئك العاجزون عن أن يَحْزَنوا ، أو عن الذِّكْر ، أولئك الدين لا يستطيعون ذكر اللهِ مَصْدر كلّ الأشياء ، مَصْدر كلّ الأشياء ، يكن أن يوصفوا بأنهم هراء فارغ ، أو سِنْدان بارد ، أو مجموعة أناس قدماء مرعبين . قل « الاشم » . رطِّب لسانك فل « الاشم » . رطِّب لسانك بالذِّكْرِ ، وكن أرض الربيع ، يقظًا . دَعْ فَك يكتسب سداته الصفراء الذّهبية كسداة الوردة البرّية .

ويمتلئ قلبك بالحب ، ليس ثمة عطش بعد ذلك . ليس ثمة إلا صَبْرٌ غير أناني ينتظر عند العتبة ، صمت لا يُصغي إلى النصع

عندما تمتلئ بالحكة ،

من أولئك المارّين في الشارع .

### العمل النشيط

إذا كنتَ تبْغي الْحُظوةَ باللؤلؤة ، فارحل عن الدّاخل، وطوّف في البحار . وحتّى إنْ لم تجدُّها ، فأنتَ على الأقلّ قريب من الماء . کنْ محاربًا! اطلب شيئًا ما بقوّة ! امتط صهوة جوادك واستعدّ للبحث . لاتَقْبَلُ تاجًا مصنوعًا من هذه السّماء المرئيّة . انتظر ما يأتيكَ به جبريل. اجهد في العمل الذي

يوصلك إلى الله!

الضعيف والمريض لا « يفكّران » إلاّ

بالاستسلام . استَلْقِ أمامَ الباب الّذي تتوق إلى أن تدخلَه . أعلِنْ حبَّك كلَّه . الكَلْبُ وحْدَه يُقعي متبطِّلاً يَلْعَق عَظْمًا .

# الظّلامُ الخيّر

ثَّة سرورٌ عظيم في الظَّلام . عَمِّقْهُ .

الارتباكاتُ التي يحمر الوجهُ منها خَجَلاً في العتمة

تشوِّش ،

لكن وجهًا أسفع مُسْوَدًا يمكن أن يبتسم مِثْلَ حَبَشيٍّ ، أو فراشةٍ مشتعلة ،

يقتربُ من الله .

أزهرُ من كلّ الأقمارِ ، بلالُ ، حبيبُ محمّدِ ، الأسودُ ، ظلّله في الإشراء .

دَعْ أَعْقَ أَسرارِكَ مُخفيًّا في الظلام تحت جلاء وضَح ِالنهار وقِناع الليل المسْدَل .

وكلُّ ما يُقدُّم لك من هذين الاثنين

إنما هو من أجل رغباتك . وهما يسمّان أحيانًا . وأسفل كثيرًا ، إذْ يُمحى وجهك ، وإذْ يجري ماءُ الحياة بِصَمْتِ ، ثمّة سجن لامأكل فيه ولا مشرب ، ولا تعاليم أخلاقية ، ينفتح على حديقة ليس فيها إلا الله . لانفس ، لاشيء إلا كلمة الخلق « كُنْ » . أنت ، يامَنْ تستمع إلي ، لف بساط الزمان والمكان . ارجع إلى الوراء ، إلى الكلمة الوحيدة .

من دون تردُّد ، تقبَّلْ ماأقول . خذْ « لاخير » من أجل غناك وقوتك . الجعلْ « لاشيء ً » حكمة الْحُبِّ في كأسك .

## عار في بيت النَّحْل

التذلُّلُ خيرٌ لك الآن .

لا تضع الخِطَطَ لإظهار قوّتك .

أنت عار في بيت النّحل!

ولن يفيدك أن تكون

ذراعاك وساقاك قويتين .

فعند الله ، ذلك أكثر كذِبًا

من ضَعْفِك .

وفي بابه ليس مقامك

وقوّتُك المادّيةُ سوى غبار

على وجهك . كنُّ عاجزًا

وفقيرًا .

ولا تحاولُ أن تقابلَ عينَه !

فذلك مثل توقيع وثيقة

تشرف مقامك

إن استطعت أن تحذر الأشياء ، فافعل!

أمّا عندما تحيا في البيت مع الله ،

فلا تَرْتُقِ العالم وتجمعه بخيط الرغائب ولا تفتَقُهُ وتبدده الإحباطات .

في ذلك المكان الوجودُ نفسهُ وهُمُ . وكلُّ ما هو موجودٌ ، هو واحد .

عندما تغيب في ذلك ، تغدو صورتُك الشخصية مسجدًا واسعًا فارغًا .

عندما تنشغل بنفسك ،

تكون معبدًا لعبادة النار.

تلاشَ ، ودَعُ كلَّ شيء يجري كما هو .

وعندما لاتفعل ذلك ، تكون مُهْرًا جامًّا ،

ممتلئًا بالحبّ الشَّاذّ والْعَضّ .

وفيًّا حينًا ، وغادرًا أحيانًا .

كُنْ كالعبد الذي لا يملك شيئًا

ولا هو جائعً ولا شبعان ،

ولا يؤمّل بأيّ شيءٍ ،

ولا يخشى أحدًا .

الْبُومةُ التي تعيش قرْبَ قصر الملك تُعَدّ طائرًا لسوء الحظّ ،

مهمَلاً ومنذِرًا بالشَّؤم . أمَّا بعيدًا في الغابات ،

إذ تجلسُ وحْدَها ، فينمو ريشُها مُشْرِقًا أَمْلسَ كالعنقاء (٩) المنبعثة من جديد .

لا ينبغي أن يُحفظ المِسْكُ قرب الماء أو الحرارة . فالرّطوبة والجفاف يذهبان بشذاه أمّا عندما يكون المِسْك في موطنه في جراب المِسْك ، فإنّ الحرارة والرطوبة لا تعنيان شيئًا . وعند باب الله لا تُعدّ إساءتُك ولا احسانك شيئًا .

أن تكون مسلمًا ، أو مسيحيًّا ، أو عابدًا للنّار ، التصنيفاتُ تختفى .

أنت تبحثُ ، والله هو مَنْ تبحثُ عنه ، والجوهرُ وراءَ أيّ سبب .

الدّرسُ اللاّهوتيّ السّطحيّ يتنقّل كالقمرِ ثم يتوارى عندما تبزغُ شمسُ التجربة واليقين .

نحن هنا لأُسبوع ٍ، أو أقلُّ .

ونحن نصِلُ ونُغادر على النحو نفسه تقريبًا .

كونُك في أن لا تكون .

يقولُ الذِّكرُ الحكمُ : « يوم ترى المؤمنينَ والمؤمناتِ

صلاً خرافي زعم قدماء المريين أنّه يعمَّر خسة قرون أو ستّة ، وبعد أن يحرق نفسه ينبعث من رماده (هـ) وهو أتم ما يكون شبابًا وجمالاً [ المترجم ] .

یسعی نورُهم بین أیدیهم »

أنِر الطريقَ ! يقول محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] : « كَمْ هو جميلٌ ! » تنطلقُ التنهدّةُ ، ويكون هناك اتحادٌ .

إنسَ كيفَ جئتَ إلى هذه البوابة ، انسَ تاريخك .

اجعلُ ذلك كأنه لم يكن .

هل تعتقدُ أن النّهارَ يخطِّطُ لِسَيْرِهِ

بما يقولُ الدّيكُ ؟

لا يعتمدُ الله على أيِّ من مخلوقاته .

وجودُكَ وعدمُه سِيّانٍ .

كثيرون مِنْ أمثالك زاروا هذه الدنيا من قبلُ .

وعندما ينهمر يَنْبوعُ الضِّياء ،

لاحاجةَ إلى حَثُّه!

ذلك مِثْلُ حَفْنة قَشِّ

تحاول مساعدة الشمس . « هذا الطريق !

فالمُحُ مِنْ فضلِك للضياء أن ينتشر! » .

لاتحتاج الشمسُ إلى مَنْ يُعْلِن أمرها .

والمصباحُ الذي تحمله هو اعتادُك على ذاتك .

أمّا الشمسُ فشيءٌ آخر !

نِصْفُ عَطْسةٍ قد تطفئ مصباحَك في حين أنّ كلّ عَصْف الشتاء

لا يطفئ « تلك » .

الطريقُ الذي ينبغي أن تسلكه ليس له اسمّ خاصٌّ

إنه طريق مؤلف من آهاتِك

وتجرُّدك . وما تفعلُه

ليس ورَعًا . آمالُك وهمومُك

كَالْحُمُرِ الطّليقة ،

طيّعةً أحيانًا ، ومزعجةً على حين غِرّة .

يبدو وجهك حكمًا أحيانًا ،

وخجلاً أحيانًا أخرى .

مِّةً طريقٌ آخر ، الْمَحْوُ التَّامُّ

عندما يكون هذان تعبيرًا واحدًا .

رأى عُمرُ مرّةً جَمْعَ أولادٍ على الطريق

يدعو كلُّ منهم الآخر إلى المبارزة .

كانوا جميعًا يزعمون أنّهم أبطالٌ ،

ولكنْ عندما جاء عمرُ المحاربُ الشديدُ

قريبًا منهم ، افترقوا .

انصرفوا جميعًا إلاّ واحدًا ، عبد الله بن الزّبير .

قال عمرُ: « لماذا لم تنصرف ؟ »

وَلِمَ يجِب أَن أَنصرف ، لسْتَ طَاغيةً

ولسْتُ مذنبًا » .

عندما يدرك المرء قيمته الداخلية ، لا يهمه أن يكون مقبولاً أو مرفوضًا عند أيّ إنسان . الملك هنا قويّ وعادِلً قف مندهشًا في حضرته فلا شيء إلا تلك .

## هداية دودة الأرض

الله يعرف الأعماق التي يكن أن تبحر إليها كلَّ نفسٍ ، قدرة كلَّ خلوق . الله يخلُقُ

حِكْمتَك جزءًا من حكمِته ، التي لاعَقْلَ فيها . إذ العَقْلُ مصنوعٌ من عناصر ، مثلما أنّ الشّهوة

تأتي من الجسم . معرفة أخرى تعيش خارج الزمان . الصّت أمام ذلك أعظم بلاغة .

خيرُ طعام حياتِك سِماطٌ ليس عليه شيءٌ . ليس لديك رغبة قادرة على تمنّي ماقد أعده الله لكَ من قبل .

صِلْ عَدًا باليومِ وادخلُ في فَرَحٍ جديد ، يقول الله ! وذلك يكفي ! الله يبحث عنك ! فكن مِثْلَ . ابقَ صامتًا ، وفي مكان واحدٍ .

الجهلُ خير إزاء ذلك الذَّكاء . إنّ مَنْ يجعلُ غيرَ الموجود وجودًا يُوقِفُ إيقاعَ الطَّمْث لينشئ طفلاً . صورتُك تتضمّن سرّ الله فيها . الله يَعْرِفُك أكثر كثيرًا مما تعرف أنتَ نفستك . لا تصرِّحُ بأسَاكَ . الله يذكره سابقًا . وهو يسمعُ دبيبَ النملة على الصخرة في اللّيلة الظلماء ، والحجرَ يتدحرجُ في الجدول ، والدّودة تلهج بالثناء في باطن الأرض. عندما تتلقّى الدودة طعامًا من الأرض تندفع قُدُمًا ، وهكذا يُقدَّم لنا درْسُ الهِداية . اتَّبعْ ما تعيشُ فيه ، المقدَّم إليك ، وإلا ستأتي في النهاية تسبح في محيط من خزيك .

# اللَّغنُ

إنّ من يبقى بعيدًا عن المعاناة ليس عاشقًا . أنا أؤثر حبَّك على كلّ شيءٍ آخر . أمّا الغنى فإن جاء ، أو ذهب ، فليس مهمّا . الغنى والحبُّ يسْكنان عالمَيْنِ منفصلين . أمّا ما دمت أنت تحيا هنا في داخلي فلَنْ أستطيع القولَ إنّي أعاني .

#### الوقت المطلوب

إنّ سِنين كثيرةً ينبغي أن تمرّ قبل أن تستطيع الشمسُ تحويلَ صخرةٍ يمنيّةٍ إلى ياقوتة .

وأشهرًا ينبغي أن قرَّ قبل أن تستطيع بذرة القطن أن تقدّم غطاءً لا تجعيد فيه .

وأيّامًا يجب أن تنقضي قبل أن يُصبح مقدارٌ من الصّوف حَبْلَ مشنقة .

وعشرات السنين لابد منها ليتحوّل الطفلُ إلى شاعر .

وحضارات تسقط وتختفي آثارها لتنهو روضةً فوق هذه الآثار ، الصوفيّ الحقّ .

# رحلة النفس في عوالم الزّمان

- 1 -

مُلْقًى من مَنْشئي ، رُبِّيتُ في هذه الدّنيا البائسة من جانب حَضْرةٍ عجسدةٍ في حركات السماء ، السّماء نفسها التي عُنِيتْ بآدم ، ووجّهتْ أولادَه إلى الأعلى من خلال مقياس الوعي وفقًا لطاقاتهم . هي الكُلُّ هي الكُلُّ والقوة الطبيعية المتكاثرة . والقوة الطبيعية المتكاثرة . وهي تدعو السَّرُو وهو يرتفع مستقيًا . وتدعو الإنسان ، وهو يرتفع مستقيًا . وتدعو الإنسان ، وسائِلُها الحيُّ يتقدّم ليجعله منتصبا .

هكذا تمّ تشكيلي ،

وتنقّلتُ في الصحراء ،

وفي الجبال لازمَتْني

حيواناتٌ برّية حَوْلي وفي داخلي .

ثمّ استيقظت فيّ انتباهة وكَشْف ، فأبصرت وجه روحي ، وأحسست بأنّني أُجتَذَب إلى الأعلى ، ولكن أظلّ مشدودًا إلى الأسفل أيضًا ،

بفعل الآخر ، مقموعًا ، ومتحيّرًا ، ومن دون اهتداء ، أسرعت ، كا لو أنّي فررت من بيت يحترق ، إلى ممرِّ ضيّقٍ يدور لولبيًّا نحو الأعلى . أجراف خطيرة ، القمة بعيدة .

كان رجائي الوحيد أن أموت .

\_ ٢ \_

ثم في ذلك الظلام الدّامس ، رأيتُ رجلاً طاعنًا في السنّ يطفحُ وجهُهُ بالنور .

صِحتُ : « أنت القمرُ ! »

« من أين أنت ؟ »

« أنا وراءَ المادّة والمكان .

أَنَا عِلَّةُ الْخَلْقِ ، جئتُ هنا لأعيدك

إلى وطنك . تماسَكُ ،

ودَعْ ناري تلتهمك . لا تخف

من ضياع قوّتك منا . هذه النارُ

هي التي فيها ينبوع الماء السرمدي . وعندما تموت نفسك الحيوانية ، ستُولَدُ نفسك الجديدة . عِشْ متواضعًا معي ، وأنا سأرفعك إلى سِدة العظمة » . تحدّث كثيرًا إلي في صمت ، من دون استخدام مقاطع لفظية . أعطاني الحبّة والنور وعينين لأرى ، ومعًا بدأنا .

\_ ٣ \_

في اليوم الأول جئنا إلى تلة كبيرة من الرّماد تجتازُها ذئابٌ ، يسّاقطُ من أشداقها لحمٌ كرية . لاعملَ لها إلا أن تتقاتل ويُزمجرُ بعضُها على ظلال بعضٍ ، حقيرةً تافهة .

وهناك رأيت حيّة ، أفعى سامّة لها سبعة وجوه في رأسها الوحيد ، تبتلع وتغص عند كلّ نَفَس .

« هذه صُوَرٌ لطبيعتك المفترسة » . قال دليلي . « وهي يكن أن تقتلك ، مالم تظل قريبًا من الزمردة التي تستطيع أن تصعق وتحرِق أَعْيُنَ هذه الهوام .

أدار وجهه نحوها بعدئذ ، فرأت وانسلّت بعيدًا ، تمسح الطريق بأذنابها .

جئنا إلى مكان آخر ، واد فيه عفاريت لله أعين تنظر شزرًا من مؤخِر أعناقها ، وسعادين على أوراك ثقيلة كانت ترقِص أذرعتها الثقيلة على نحو طائش .

قال : « هذه صورٌ لخسّتكَ وحَشَعك » .

« سيّد ، مَنْ يحكمُ هذه المنطقة ؟ » « ملِكٌ كسولٌ بغيض ، لا يعطي أحدًا شيئًا » . غادرُنا ، وأتينا هُوّةً واسعةً بدا من غير المكن اجتيازُها .

> « تقدَّمْ ، بشجاعة . لديك شخص بجانبك يستطيع أن يَفْرَق المياهَ

مثل موسى . سِرْ في المحيط » .

فعلتُ ، وغدا هو الرُّبّانَ ،

وأنا السفينة . غدا « يُونُسَ » .

وأنا ، الحوت . حملتُه ،

حتى لامَسْنا الأرضَ ، وكانت قدماي جافّتين .

قال : « والآن تسلُّق »

ووقفتُ متحيّراً ، لأنه لم يكن هناك

إلاّ الهواء . هل أفعلُ هذا

بعقلي ، أو بخيالي ؟ »

« لا هذا ولا هذا . دَعُ تلك الأقواسَ منزوعةَ الأوتار .

اغدُ سَهْمًا ، وطِرْ إلى العلامة

بقدمَيْن مريشتَيْنِ » .

وفعلتُ ، وحالاً استقررُنا

في عالم من نُورِ

باردٍ وفضِّي ،

يقوى ويضعف .

« رسولُ الملِك ،

القمرُ ، يعيش هنا » .

وعلى مسافة ، رأيت جزيرة خضراء ، فذهبنا إلى هناك ، ودخلنا القلعة ، حيث سَحَرَةً لهم رؤوسُ التنين وأذنابُ الحيتان يجعلون الشرّ يبدو مِثْلَ الخير ، والغِرْبانَ كالطيور الذهبية ، والْمَزابل كالحدائق .

كلُّ الشهوات الحسية بدت جدَّابةً هناك ، ومُغُويةً ، كا صوّرتُها زليخا ليوسف . الغضب ، والشهوات الجنسية ، والْعُجُبُ كانت هناك ، في مظاهر جميلة .

قال دليلي : « هذا مكان للتطهر . ذق ما هو موجود هنا . اشرب هذه السّموم ! فإن فيها الحرّية والصّحة ، والحيوية والقدرة الخفيّتين » .

> شربتُها حتى الْحُثالة ، توارى اللّيلُ . وطلع على الهضاب فجرٌ ذهبيّ .

انفتحت عينايَ في الفردوس ، تُطلاّنِ على المرفأ الأزرق القاتم ، والمدينة اللازورُديّة .

« هذه هي نهايةُ الزمان . الموتُ لا يستطيع أن يمسَّك الآن » .

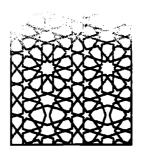

العطّار: كنّاسُ الشّارع

#### فريد الدين العطار

أحبّاءَ الله ،

أحب أن أتوجه اليوم إلى موضوع العطّار ، وأعماله . وفريد الدّين العطّار واحد من شعراء فارس الأكثر قِدَمًا ، ولا مبالغة في أن نقول إن أعمال العطّار كانت مبعث إلهام جلال الدين الرومي وعدد من النفوس الرّوحية وكثير من شعراء فارس . فقد أوضح الطريق إلى الغاية النهائية للحياة ، بإيجاد ضرب من التصوير في قالب شعري . ويكن القول على نحو تقريبي إن أساتذة العالم العظماء جميعًا ، إن حدث أن كانوا قادرين على إظهار الطريق الصحيح للنفوس الباحثة ، كان عليهم داغًا أن يتخذوا شكلاً رمزيًا للتعبير في قالب القصة أو الحكاية التي يمكن أن تقدّم المفتاح لمن يأنس في نفسه الاستعداد للمعرفة ، ويمكن أن تفيد مَنْ لم يكن مستعدًا ؛ ومن ثمّ يمكن أن يبتهج الاثنان ، النائم ، والآخر الموقظ .

وهذا المثالُ تابعه شعراء فارس والهند \_ خاصة الشعراء الهندوستانيين \_ وقد جعلوا قصتهم في ذلك القالب الذي سيكون مقبولاً ، ليس عند الباحثين عن الحقيقة فحسب ، بل عند أصحاب الدرجات الختلفة في سلم الارتقاء .

إنّ عمل العطّار الأكثر شهرة هو « منطق الطير » ، المعروف في اللغة الإنكليزية بد « مؤتمر الطيور The Conference of the Birds » ، الذي منه كنا قد أخذنا فكرة « الطائر الأزرق » أو « طائر السّاء » . والطائر الأزرق » أو « طائر السّاء » . وهي حكمة قديمة جدًّا ، من خلال استخدام الكلمة الفارسية « ساء» . ويُوضح هذا أن كلّ نفس لها سَعَة خاصة يمكن أن تسمّى السّاء ، وهذه السّعة يمكن أن تستوعب العالم أو الساء ، سواء أشاركت غيرها أو بقيت وحدها .

عندما يمشي الإنسانُ في حشد ، ماذا يرى ؟ ـ يرى وجوها كثيرة . أسميها أنا مواقف مختلفة . كلّ ما تراه في الأفراد ، كلّ ما يمثُلُ أمامَك ، له تعبير ، له جوّ خاص ، له شكل خاص . إذا سميتَه باسم واحد ، فهو الموقف : الموقف الذي يتخذونه إزاء الحياة ، الصواب أو الخطأ ، الحسن أو القبع . وأيٌّ موقف يتبنّونه يكونون هم أنفسهم ذلك الموقف . ألا يُظهرُ هذا كم هو مناسب هنا استخدام السّماء ، التي تعني أيّ شيء تحكن أن تتصوّرها إيّاه ؟

ولنقل بوضوح ، أيَّ شيء يجعل الإنسانُ من نفسه يكنُ هو ذلك الشيء معينُ السعادة أو الشقاء ، كلُّ ذلك في الإنسان نفسه . وعندما ينسى هذا ، يكون عاجزًا عن ترتيب حياته ؛ وكلّما غدا أكثر إدراكًا لهذا السرّ ، ظفر بالسّيادة ، وإن العملية التي يظفر بوساطتها بهذه السيادة هي المهمّة الوحيدة لهذه الحياة . وهي تلك العملية التي أوضحها العطّار في عمله في الأودية السبّعة التي اجتازها « طائرُ السماء » هذا .

الوادي الأوّلُ هو وادي البحث . فكم يبدو صحيحًا أن كلّ مولود يُولَدُ ومعه مَيْلً إلى البحث ، إلى المعرفة . فما نسبّيه محبّة البحث أو الفضول ، مولود فيهم ، وهو يمثّل ذلك الشعور الدّاخليّ بالرغبة في البحث . وهذا يُرينا أنّ الإنسان مفطورٌ على هذا ، وهو لا يكن أن يهدأ إلاّ إذا بلغ ذلك الإشباع الذي يعني البحث عن تلك المعرفة التي يرغب في امتلاكها .

ولا شكّ في أنّ ما يمنع الإنسانَ من الظفر بتلك المعرفة التي تنشُدها نفسُه حقيقة إنما هو نفسُه . فنفسُه الصغيرة تقف دائمًا أمامَه ، مانعة إيّاه من البحث عن الشيء الوحيد الذي هو مطلوب كلّ نفس . ولذلك فإنّه من الجائز القول إنه لاشيء أكثر عداءً للإنسان في هذه الدنيا من نفسه .

في هذا البحث يتصوّر الإنسانُ أنّه يجب أن يكتشف من العلم ، أو من الفنّ ، شيئًا يكون وراءه ؛ وسواء أكان من خلال البحث المادّيّ أو الرّوحيّ ، سيصل المرءُ في نهاية

المطاف ، وينبغي أن يصل ، إلى ذلك الهدف الذي هو هدف لكل إنسان . والعلماء والمهندسون ، أولئك المنهمكون في البحث عن الأشياء المادية ولا يفكرون في الروحانيّات ، حتى هؤلاء سيقتربون ، بعد القيام بقدر كبير من البحث ، من المعرفة نفسها التي هي المعرفة النهائية ؛ ولذلك فإنه مها كانت الصورة التي يمكن أن يظهر لنا فيها الشخص ـ مادّيًّا أو مُلْحِدًا أو لا أدْرِيًّا \_ فلا يمكن أن نسمّيه كذلك ؛ لأنَّ هدفه في النهاية هو الهدف نفسه ، مكسبه هو المكسب نفسه ، إن كان حقّا قد بلغ أعماق المعرفة ، إن أوغل إلى الْقَدْر الكافي . أيًّا كان مطلوبه ، فسيصل إلى الهدف نفسه .

وعندما يكون المرء قد بحث إلى الحدّ الكافي ووجد شيئًا مُرضيًا ، يظلُّ غير قادرٍ على الاستمتاع بذلك الإرضاء حتى تتهيًا له ملَكة من الملكات ، وتلك هي ملكة الحبّ والتقوى . ألا نرى في حياتنا اليومية أنّ ذوي العقل العظيم والاهتمامات الواسعة كثيرًا ما يبدون قد فقدوا شيئًا ؟ عندما يحدث أن يكون ثمة شخصان أحدها ذيّ جدًا ، قد يشعر الآخر بأنّ هناك شيئًا لا بدّ منه لجعل حياتها كاملة ، قد يشعر بأنّ العقل وحده غير كافي . ما هو ؟ ـ القلب هو الذي يجعل الحياة متوازنة ، وغيابه يجعل الحياة جافّة . إنه يشبه تمامًا القوى الموجبة والسّالبة . المعرفة والقلب : هذان الشيئان هما اللّذان يجعلان الحياة متوازنة وعندما تكون خاصيّة القلب قوية جدًا والعقلُ ضعيفًا ، تظلّ الحياة محتاجة إلى التوازن . المعرفة وخاصيّة القلب ينبغي أن يتطوّرا على نحو متوازن .

ولذلك فعند العطّار أنّ ملكة التقوى تلك ، أو خاصيّة الْقَلْب ، هي الوادي الثاني ، والوادي الثالث هو تلك المعرفة التي تُشرق ، التي تأتي بمساعدة عنصر الحبّ والعقل . إنها تلك المعرفة التي تُممَّى المعرفة الروحية . فمن دون خاصية الحبّ الْمُرَقّاة ، هل يكون الإنسانُ عاجزًا عن امتلاك تلك المعرفة ؟ \_ سأجيب : نعم .

غمة أضواء دقيقة وظلال في حياة الإنسان لا يمكن إدراكها وفهمها تمامًا دون ملابسة

الجانب الأعمق في الحياة ، الذي هو جانب التقوى . الشخص الذي لا يكون في حياته شاكرًا تمامًا ، لا يعرف جمالها . الإنسان الذي لم يعرف الدّماثة والحياء ليس في مقدوره أن يتذوق جمالها أو يتعرّفه . ولا شكّ في أنّ ذا السّجايا اللطيفة كثيرًا ما يُسْخَر منه ، إن صادف أن يكون في مكان لا يُفْهَم فيه ، عندما يكون ثمة لغة أجنبية . ويُظْهر هذا أنّ في الحياة دقّة لا يكون العقل وحدَه كافيًا من أجلها . إذ إنّ خاصيّة القلب ينبغي أن تغدو مفتوحة .

ذهب رجل ذكي جدًا إلى « جامي » وسأله أن يتخذه مريدًا له ويلقّنه مبادئ المعرفة . نظر إليه جامي وقال : « هل أحببت أيّ إنسان ؟ » ـ قال الرجل : « لا ، ما أحببت ً » . قال جامي عندئذ : « اذهب واعشق أولا ً . ثم ائتني وسأريك الطريق » .

الحبّ له وقتُه في كلّ مراحل الحياة . في الطفولة ، في الشّباب ، في الكهولة ، في أية مرحلة من مراحل الحياة يبلغها الإنسان ، يظلّ الحبّ مطلوبًا ويظلّ له داغًا مهمته التي يؤدّيها . وأيًّا كان الوضعُ الذي توضع فيه ، بين الأصدقاء أو الأعداء ، بين أولئك الذين يفهمونك وأولئك الذين لا يفهمونك ، في الرخاء والشدّة ، في الأمكنة جميعًا ، وفي الأزمنة جميعًا ، له مهمته التي يؤدّيها . وعندما يقول المرءُ في نفسه : « لا ينبغي لي أن أسمح لعنصر الحبّ أن يحدث ، عليَّ أن أحصِّن نفسي ضدّه » ، يسجن نفسه .

ليس في الدنيا غيرُ شيء واحدٍ يمكن أن يُرِي علامةَ الساء ، يُري العلامةَ الإلهية ، يقدّم الدليل القاطع على الله ، وذلكم هو الحبُّ الصّافي غير الأنانيّ . لأنّ كلّ الخلائق النبيلة التي تكون متخفّية في الروح ستنو وتزدهر عندما يساعدها الحبّ ويغذوها . قد يكون في الإنسان خيرٌ عظيم ، وقد يكون ذكيًّا جدًّا ، لكنه حين يظلّ مغلقَ القلب يظلٌ عاجزًا عن إظهار ذلك النبُل ، ذلك الخير ، المتوارى في قلبه .

و «سيكولوجية » القلب أنّه بمجرّد أن يبدأ الإنسانُ معرفة أنّ حياة القلب ظاهرة مسترّة ، تصيرُ كلّ لحظة في الحياة معجزة . إذ يُلقي ذلك ضوءًا ساطعًا على الطبيعة البشرية ، والأشياء جيعًا تغدو واضحة جدًّا له إلى حدّ أنّه لا يبحث عن أي ظاهرة أعظم أو معجزة : إنه هو نفسُه معجزة . وما يُسمّونه التّخاطر telepathy أو قراءة الأفكار ، أو الاستبصار clairvoyance ، هذه الأشياء جميعًا تحدث ذاتيًّا ، عندما يكون القلبُ مفتوحًا .

وعندما يكون المرء فاتر العاطفة غليظ القلب ، يشعر في نفسه كأنه في قبر . إنّه حَيِّ ، وليس في مقدوره أن يستتع بهذه الحياة ؛ لأنه عاجزٌ عن التعبير عمّا في دخيلته . ليس في مقدوره أن يبصر النور والحياة خارجًا ؛ إنّه في لَحْدِه . ولكن ما الذي يعوق الإنسان عن الارتقاء بخاصية قلبه ؟ موقفه الصّارم . ذاك أنه يبتغي المتاجرة بالحب . فهو يقول : « إن كان لك أن تُحبّني فسأُحبّك » . ومتى بدأ المرء يدقق ويقيس ويزن أفضاله وخدماته وكل ما يفعله من أجل من يحب ، جهل الحب .

يرى الحيبُّ الحبوبَ وحده لاشيء سواه . والأمرُ كا يقول جلال الدين الرومي : «اعشَقْ مَنْ شئتَ ، إنسانًا من الناس ، الله المتعالي ؛ فأيًّا مَنْ تعشقْ فسيأتي يوم يُجمع فيه العشّاقُ جميعًا ، عشاق البشر وعُشّاق الله ، أمام عرش الحبّ ، ولن يحكم هناك سوى طلْعة ذلك المعشوق الأوحد » . وعلام يدلّ هذا ؟ \_ في حبّ المرء صديقه ، وفي حبّه جارَه ، وحتى في الحبّ الذي يبديه لعدوّه ، لا يفعل سوى شيءٍ واحد ؛ يحبّ الله . وإنّ مَنْ يقول : « إنّي أُحبُّ الله ، ولا أستطيع حبّ الإنسان » لا يحبّ الله ؛ ليس في مقدوره أن يفعل ذلك . فحال مثل هذا الإنسان كحال من يقول : « أحبّك كثيرًا ، لكنى لا أطيق النظر إلى وجهك » .

<sup>(</sup>١٠) هو اتصال عقل بآخر بطريقة ما خارجة عن نطاق الاتصال العادي . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>合会) هو القدرة على رؤية كلّ ما هو واقع وراء نطاق البصر . ( المترجم ) .

وبعد هذا الوادي الثالث ، إذ يحدث تعرَّف الطبيعة البشرية ، وتعرّف المشاعر الرقيقة التي تسمّى الفضائل ، تكون الخطوة اللاحقة ما يمكن تسميتُه في اللغة الإنجليزية annihilation ؛ الْمَحْو » . لكن ما نسمّيه المحق أو المحو ليس إلا ضربًا من التغيير . فلا جوهر ولا عَرَض ولا رُوح ، ولا شيء من هذا القبيل يُمحى ـ بل يغيّر فقط .

غير أنّ الإنسان أحيانًا لا يحبّ التغيير. وهو يجهل أنّه لا يستطيع أن يحيا دون تغيير. فالإنسان لا يحبّ التغيير، لكنه لا يمكن أن يحيا من دونه. ليس تمّة لحظة واحدة في حياتنا لا يحصل فيها التغيير: التغيير حاصل ، سلّمنا به أو أنكرناه. الْمَحْقُ أو الْمَحْوُ أو الموت يمكن أن يتراءى في صورة تغيير شديد الاختلاف ، ومع هذا ثمة ألف ميتة غوتها. فكل خيبة أمل ، كل لحظة يتحطّم فيها قلبُنا ، أسوأ كثيرًا من الموت. ورغ أنّ تجاربنا في الحياة كثيرًا ما تكون أسوأ من الموت ، نظل نخوض غمارها. وفي اللّحظة التي تبدو فيها عصيّة على التحمّل ، نظن أننا لا نستطيع أن نوقفها ، ورغ ذلك نظل أحياء.

وإذا ما بقينا أحياءً بعد أن نموت ألف ميتة ، فلن يكون في الحياة شيء نخشاه . إن ضلالات الإنسان وتخيلاته هي التي تجعله يخشى الموت . هل في مقدور أحد أن يقتل الحياة ؟ \_ إذا كان ثمة موت ، فإنه من أجل الموت ؛ أما الحياة فلن تموت . ذهب أحدهم إلى صوفي بسؤال ؛ قال : « لقد غمض علي الأمر زمنا طويلا ، وقرأت في الكتب ، ولم أستطع أن أظفر بإجابة محددة \_ أخبرني ماذا يحدث بعد الموت ؟ » \_ قال الصوفي : سَلْ أن شئت شخصًا سيوت أمّا أنا فسأعيش » .

الأساسُ أنّ هناك سماءً واحدة ، هي وجودُك . إنّه مثلُ السماء . بتعبير آخر ، أنت تُسمّيه التكييف ، ومَن امتلك أمرَ هذا التكييف ؟ \_ ذاتٌ مضلّلة تقول « أنا » . وقد ضلّلها الجسدُ والعقلُ ، وسمّتْ نفسَها « شخصًا » . وعندما يكون مِعْطَفُ الإنسان مرقّعًا يقول : « أنا فقيرٌ » . والصحيح أن معطفه هو الفقير ، لا هو . وما تتضمّنه هذه القدرةُ

الاستيعابية يصبح معرفته ، إدراكه ؛ وذلك يحدُّه ، يشكِّل القيدَ الذي هو مأساةً لكلِّ نفس .

وهذه القدرة الاستيعابية إمّا أن تُملاً بالنفس وإمّا أن تُملاً بالله . لامكان إلاّ لواحد . إمّا أن نحيا بمحدوديتنا ، وإما أن نحكّم الله في ملكوت اللامحدود . ويمكن القول بتعبير أوضح : إننا نستلِب البيت الذي امتلكه دائمًا شخص آخر وغلؤه بالضّلالات وندعوه بيتنا نحن ؛ ولا ندعوه بيتنا فحسب ، بل ندعوه نفسنا وذاتنا . فلك إذا وهم الإنسان ، وليس من شأن التعاليم الدينية والفلسفية إلاّ أن تخلّص الإنسان من هذا الوهم ، الذي يَحْرِمه من ثرائه الروحي . على أنّ الغنى الروحي أعظم ضروب الغنى ، والسّعادة الروحية هي وحدها السعادة ؛ وليس ثّة سعادة أخرى .

ومتى استطاع المرءُ التحرّر من وَهُم نفسه ، بلغ المنزلة الموصوفة في الوادي الرابع ، وادي التخلّي ، ويكون خائفًا . يتساءل عندئذ : « كيف أستطيع إعطاء بيتي لآخر ، حتى لو كان الله (سبحانه ) ؟ \_ هذا جسدي ، عقلي ، بيتي ، شخصيتي . كيف أتخلّى عنها ، حتى لله (سبحانه ) ؟.

هذا في الظاهر أمّا الحقيقة فإنها ليست شيئًا في مقدوره الاعتاد عليه . إنها وَهُم صِرْف ، وقابل للمَحْو . هل يستعصي شيء على المحو ؟ \_ لاشيء . ومن ثَمّ لماذا الخوف من أن نتصوّر لحظة أنّه لاشيء . ذلك الخوف الفطري لدى الإنسان سببه أنّ الإنسان لم يعوِّد نفسه على مواجهة الحقيقة . ثمّة خشية في عقول الناس من خسارة أنفسهم ، لكنهم لا يعرفون أن ليس في الأمر خسارة للنفس . إنه خسارة للوَهُم فحسب . وواقع الأمر أنهم سيجدون أنفسهم عندما يخسرون هذا الوَهُم . وفي هذا الوَهُم ، أضاع الإنسان نفسه ، ويتمثّل التقدّم في أن يتخلّص الإنسان منه ، أن يتعالى عليه .

وببلوغ الوادي الخامس ، وادي الوَحْدة ، يكون الإنسانُ قد حرّر نفسَه من أوهامه ، وهذا الْحَدَثُ هو الذي يسمّيه الإنجيل « الولادة الثانية » ، عندما تكون

النفس قد تحرَّرت من أوهامها . إنه ولادة الروح . فثمة ولادة الجسد ، وولادة الروح . ولكن كيف تعبَّر هذه الولادة للرّوح عن نفسها ؟ \_ بمَ يحسّ المرء ؟ تعبَّر عن نفسها أولاً في ضَرْبٍ من الاندهاش مع مَرَح عظيم . يتضاعف اهتمامه بالحياة ، ويستمتع بكلّ ما يراه . ينشغل قليلاً ، لكنه يَعْجَب بكلّ الأشياء .

ويتمثّل الاندهاش في أنّ النظر إلى الحياة يغدو تسليةً رائعة . والعالَمُ كلّه يغدو بالنسبة إلى الإنسان ضربًا من المسرح الحافل باللاّعبين . ويبدأ عندئذ في تسلية نفسه بأناس هذا العالَم ، مثلما يحدث أن يلعب المرء مع الأطفال ويظلّ رغم ذلك غيرَ منشغل عا يقومون به ، لأنّه لا يتوقع ما هو أفضل . وإذا ما فعل الأطفال شيئًا مختلفًا عن الآباء ، فإنهم لا يكونون مهتين بذلك كثيرًا ؛ ذلك أنهم يعرفون أنّ هذا مكان حياة الأطفال ، وليس في مقدور المرء أن ينتظر منهم ما هو أحسن . وهكذا الحال بالنسبة إلى الإنسان . ما يحبّ وما يكره ، ما يُؤثر وما ينكر ، كلّ هذا يهمّه ، لكنه لا يشغله تمامًا .

وثمة مرتبة أخرى ، فإن هذا الاندهاش يُفضي به إلى أن يرى هذا الذي استحوذ على قلبه : يرى محبوبه في كل إنسان ، حتى في عدوه .

يُرى المحبوب في كلّ الأشياء . وكأسُ السّمّ التي يقدّمها ليست سامّة . وأولئك الذين ضحّوا بأنفسهم وقاسوا الآلام من أجل الإنسانية ، كالمسيح (عليه السلام) ، قدّم واللدّنيا مِثالاً يُظهِر الرّوحَ التي بلغت منزلة يظهر فيها العدوُّ أمام العارف صديقًا ، محبوبة . وليست هذه منزلة يتعذّر بلوغها ، لأنّ مادّة الرّوح الحُبّ ، وهو سائرٌ نحو كال الحبّ . وكلّ الفضائل التي عرفها الإنسان ، كان الحبُّ معلّمه إيّاها . ولذلك فإنّ عالم الخير والشرّهذا ، عالم الأشواك والأزهار ، يغدو مكانًا للبهاء والرَّوْعة فحسبُ .

الوادي السادس ، وادي الْحَيْرة ، هو الوادي الذي يُدرك فيه ويفهم ما وراء

الأشياء ـ سبب كلّ الأسباب ، عِلّة كلِّ العِلَل . لأنّ كلّ حَدْسٍ وقوة ينمو في الإنسان في المُجلاءِ تامٌّ .

الوادي السّابع ، وادي الإدراك اليقينيّ لله (سبحانه) ، هو ذلك السّلام الذي يَنْشُدُه كلَّ روح ، سواءً أكان سلامًا روحيًّا أو مادّيًّا ، يبحث منذ الصّباح حتى المساء عن الشيء الذي يغدق عليه نعمة السّلام . عند بعض الأرواح يأتي السّلام أثناء النوم . أمّا العارف ، فإن ذلك السّلام يصبح منزله . ومتى أغلق عينيه ، وأرخى جسده ، وأوقف تفكيره ، وغيّب عن وعيه المحدود المتناهي ، انطلق يعوم في فضاءات المطلّق .

## مدخل المترجم العطّار : كنّاس الشوارع

يعُدُّ الرَّومِيُّ العطّارَ وسنائي أستاذَيْه في الشعر . فقد تعلَّم منها أكثر مَّا تعلّم من أسلافه الآخرين . يقول مولانا (مُنا) :

رُوح العطّ ارُ فينا بَصَرًا كان سنائي جَسَدٌ نحن سياتي ببهاء وسناء

كان العطّارُ غزير الإنتاج . ويُقالُ إنّ عدد مؤلّفاته يساوي عدد سور القرآن الكريم ؛ أي مائة وأربعة عشر مؤلّفا . بقي منها في حدود الثلاثين ؛ ومن ذلك : رسائل أخلاقية ، وقصص حبّ ، وسِير نثرية لبعض الصالحين ، ومجموعة رباعيّات ، والكتاب الرائع « منطق الطير » ، وإلاهي نامة .

كان فريدُ الدّين العطّار ، كما يشير اسمُه ، عطّارًا وطبيبًا وشاعرًا . وكما يدكر هو نفسه ، فإنه كتب مؤلّفاته في دكّانه ، أثناء معاينة ما يدنو من خمسائة مريض يوميًا ! كان يفحصهم ويعالجهم بخلاصات الأعشاب التي كان يُعدّها لهذا الفرض . كانت خبرته في الجواهر . عرف القوة العِلاجية لبلسم التنّوب وعِطْر الورود ، وعرف أيضًا الجوهر الأوحد في قلْب الوجود كلّه . كان صوفيًّا عارفًا .

<sup>(</sup>١٠) نصّ البيت بالفارسيّة:

عطّار روح بود وسنائي دو جشم أِو مسابي سنسائي وعطّسار آمديم وترجمتُه الحرفية : كان العطار روحاً ، وسنائي عيناه ، أما نحن فجئنا بعد سنائي والعطار . ( المترجم إلى العربية ) .

وُلِد فريدُ الدين في نيسابور سنة ١١١٩ م، ثم قتله المغول سنة ١٢٢٠ م. والتواريخ هنا تعتد على التخمين بعض الشيء ، على غرار كلّ المعلومات التي يؤتى بها في أمثال هذه المقدّمات . وسنة الميلاد أو الوفاة في مثل هذا المقام قابلة للزيادة أو النقص بما يساوي عشر سنوات إلى عشرين سنة . ومثل ذلك أيضًا التعارضات في المسجّلات . لكنّه يبدو أنّ العطّار عُمِّر نحوًا من مائة سنة . وفي أُخرة من حياته التقى الرُّومي لكنّه يبدو أن العطّار عُمِّر نحوًا من مائة سنة . وفي أُخرة من حياته التقى الرُّومي الصبيّ ، فعرّفه الجوهر ، وقبّله وزوّده به «أسرارنامه » ، كتابه الذي يتحدّث عن سَجُن الروح في العالم المادّي .

ومعظم الختارات هنا مستمدة من كتابه « إلاهى نامة » . وهو كتاب يأخذ شكل قصة . فإن أحد الملوك يسأل أولاده السّتة عمّا يصبون إليه . يريد الأوّلُ فتاة فائقة الجمال لتكون زوجًا له . يريد الثاني براعة في فنون السّحر . يريد ثالث كأس جمشيد ، التي يرى بها الإنسان أقاليم الوجود السّبْعة . ويريد الباقون ماء الحياة ، وخاتم سلمان ، والإكسير السّري ، وكلّها أشياء فخمة ورائعة ، لكنّ الأب الملك يحاول بقصصِه وصوره أن يصرف كلاً منهم عمّا شغله ، إلى رغبة أسمى وأنبل .

وقد عُدّلت المقتطفاتُ المستمّدة من « منطق الطّيْر » وفقاً لترجمة سي . إس . نوت . C.S. Nott

## المرأة التي ارتدت زيَّ رجل

لقيتُ ذاتَ مرّة رحّالةً نِضْوَ أسفارٍ عَرَف مَلكًا عنده ستة أولادٍ بارعين في الفنون . كانوا أساتذة في عددٍ من الفنون : الفلسفة ، والنّجارة ، واللّغات ، والغراس ، والإلّهيات ، والزراعة .

كانوا مطّلعين ومَهَرةً في كلّ شيء ، لكنّهم ما زالوا ممتلئين فخرًا ، دون حدود ظاهرة .

أجلسهم الملك حواليه : « ماذا تريدون من حيواتكم ؟ \_ هل لديكم رغبات كثيرة ، أم هي رغبة واحدة ؟ \_ أخبروني لأعرف ما تتعلمون » .

الولدُ الأول : « هناك فتاةً من أجمل ما يخطرُ على بالٍ ، ورائعة تستحق المدح . إن قُدِّر لي أن أظفر بها ؛ فلن يكون في مقدوري أن أتخيّل رغبةً أخرى .

الأبُ : « افهمُ . إنه على قَدْرٍ من الخطر أن تعيش طويلاً تحت وطأة تلك الرغبة الجامحة بها . كُنْ مِثْلَ تلك المرأة التي ارتدت زيَّ رجل .

وإذ انفصلت عن زوجها ، صارت قاضيًا وقائدًا . أتعرف تلك القصّة ؟

وجهها يسطعُ على ضوء النهار ، بينما شعرها ، ظهرها ، ملمس بشرتها ، عِطْر الليل المباشر عِطْر الظلام . وهي ليلاً ونهارًا في إيماءةٍ واحدة من اللّطف والإيمان ، تفاحة من الفضة الخالصة في طاسٍ من التفاح الأخضر .

يسافر الزوج إلى الحج ، الحج المبرور الذي يحقق الصفاء ، والصبر ، والتذكّر الدائم للمولى سبحانه . وهي تقدّر فيه كثيرًا توقّه إلى تلك الصفات النبيلة . السماء تميل وتتسع لحبّهها .

يتركها ليسهر على شؤونها أخوه الشابُ ، رجلٌ حذِرٌ ، ودنيءٌ ، ليؤدّي واجبه .

وفي الْبَدْء ، يؤدي واجبه . لكنه بعد حين ينظر إليها على نحو مختلف . وفي لحظة يميل إليها مائة حياة لكل حيواته المحددة تندفع في ذلك التغير . وشعاع الدولاب

يدور في مكان من دون صوت . وهو لا يستطيع أن يفكر . يرتمي بجانبها . أرجوك . هو لم يتوسَّل من قبل . أرجوك . « وماذا عن الإخلاص ؟ إخلاصك لأخيك ، وإخلاصي لزوجي ؟ لا تعني عنده الكلمات شيئًا . « لكنَّ الموت ليس أكثر رُعْبًا من هذا النسيان » ، تقول له . لكنّ عليه أن يفعل شيئًا لتلك الرغبة الجامحة التي يأنسها بين جنبيه .

يُدْخل أربعة مارّة يأتي بهم من الطريق ، أربعة متشرّدين . يدفع لهم شيئًا من المال ليدّعوا ارتكاب الرّذيلة مع هذه المرأة .

يُحكَم عليها وتؤخذ إلى ثنيّةٍ في جبل عالٍ . وهناك تُرْجَم

وتُترك للموت . لكنّها لاتموت .

تبدأ في استعادة وعيها ، أثارةٌ من أنينها .

يطلعُ النهارُ . يراها بدويّ مسافرٌ وحده ،

و يخاطب الشخصَ قائلاً : « مَنْ أنت ،

تحيا كأنّك ميّت ؟ » ، لا تحير جوابًا . يعادلها على ظهر حماره ويأخذها إلى الرّبع ،

وهناك يعتني بها ويقدّم لها الشاي وحِسَاء الفاكهة

وهي على فراشِ القشّ في خيمته .

وتحت الحجارة المؤلمة يتراءى وجهها مرّة أخرى .

ويحدث للبدويّ مثلُ الذي حدث

للأخ الشاب . ويرتدي كلُّ يوم قيصه

كأنّه كفنه . يضرع إليها :

« كوني زوجتي » .

« دَعْني أسترجع حياتي . فلسْتُ على قيد الحياة » .

« لا تُفسد إحسانَك إلى

بهذه الرغبة المفاجئة في الحبّ.

دعني أكن أختًا . لديّ حبيب .

والآخرون عندي أشقّاء » .

تحدث معجزة ، ويوافق البدوي

بعدَ لأي ٍ. يتخلّى عن هذا الأسلوب من التحبّب

ويغدو أخًا . في هذا الوقت

يصل غلامُهُ الأسودُ من سفرٍ .

لاأحد يتوقّع هذه العودة السريعة .

يرى الخادمُ المرأة فيحبّها .

يتدفّق الكلامُ من جَسدِه : « أنا الليلُ ،

وأنت القمر . لماذا لا نكون معًا ؟ » .

كثيرون يسألون هذا . لِمَ ينبغي أن تكون طِرازًا آخر ؟ »

الحبّ المفاجئ ينقلب إلى كراهية .

ينهض في منتصف الليل ويمضي

إلى المرضعة حيث ينام ابن رضيع للبدوي .

البدوي نفسه متزوّج

وعنده طفلٌ رضيع غاية في الوسامة . يقطع الغلامُ الأسودُ

رأسَ ابن البدويّ في سريره .

يترك للأمّ دميتين صامتتين

ويخبئ الشفرة الملطخة بالدم

تحت وسادة المرأة التي أحبُّها .

علا العويلُ المكان كله . ويدرك البدويّ

أنّ المرأة بريئةٌ ، ويدرك أيضًا

أنها لاتستطيع البقاء هناك البتة

مع الشكوك والأحزان .

يعطيها ثلاثمائة دينار ، وتنطلق

في السّير نحو المحيط . تجيء إلى

ما يلوح أنَّه منصّةٌ وضعت بجانب الطريق.

إنّها مشنقة . يقف عليها شابٌّ

كان على وشك أن يُشنَق بسبب عدم دفعه ما عليه من مغارم .

« کم دیونه ؟ »

« ثلاثُائةِ دينار » .

تدفعها عنه وترحل عن المكان سريعًا . لكنّه يلحقها . وما هي إلاّ نظرةٌ واحدة حتى يقع الفتى في حبّها . يدّ تمتد في الدّخان يضرع إليها : « لاأستطيع الفراق ، ساعديني » .

« أهذا جزاء إحساني ؟ عليك أن نظل على عليك أن تنصرف ، فلا يمكن أن نظل معًا على هذا الطريق . انظر إلى المحيط بدلاً من ذلك ، فالسفينة التجارية عند الرصيف . فكر في أشياء أخر . يتحوّل إصراره أيضًا

إلى كراهية وكذب .

يقول لصاحب السفينة : « لديّ أُمَةٌ خادم ولا عيبَ فيها

سوي عجرفتها

إنها مغرورة على نحو

لم أرَه في حياتي . بمائة دينار » .

ينهال عليها بالشتائم عندما تمتطي مَثْن السفينة .

يرى صاحبُ السفينة وجهَها فيقع في حبّها .

تجثو أمام عمال السفينة وتتوسّل إليهم أن يحموها . تسألهم أن يعاملوها

معاملةَ بناتهم ، وأمهاتهم ، وأخواتهم .

يفعلون ذلك لأمدٍ قصير ، لكنهم سرعانَ

ماتنتابهم الحماسة للظفر بها . يتهامسون في عملهم كتلاميذ المدرسة .

تُحِسُّ بأنّ ماء البحر يتحوّل إلى دم حول السفينة . تدعو أخلص دعاء عرفتُه في حياتها ، ليخلّصها الله سبحانه من هذا الجشع الجنونيّ

للرجال . وإذ تكون مغمضة العينين يصعد اللهب من الحيط المتأجّب .

وعندما تفرُغ من دعائها ، يكون كلُّ رجلٍ هناك قد غدا كومة رماد ناع حيث كان واقفًا .

تكنس الرّماد وتلقيهم في

المحيط . وتجلس عندئذٍ

لتخيط لنفسها رداءً رجل .

وبريح هادئة تغادر السفينةُ إلى مرفأ

آخر . فيرى الناسُ على الشاطئ مشهدًا غريبًا : شائًا نحيلاً أدار وَحْدَه سفينةً

تحتاج إلى فريق عمل لا يقلّ عن ثلاثين ومحمّلة بشحنة جيدة الرّبط . « كيف أدرتَها ؟ »

« لن أروي قصّتي إلاّ لمليك هذا البلد » . وهكذا أُخذتُ إلى مجلس خاصّ مرتديةً

زيّ الشابّ . « مجموعة من البحّارة التافهين أحبّوني ، الشابّ الأحدث سنًا على السفينة . سألت الله سبحانه أن يغيّر رغبتهم . صعدت النيران من الماء والتهمت كلّ من كان على السفينة إلآي ، وأنا لست رجلاً ! أنا قطعة فَحْمٍ خلّفتها النار . وأنا أدرك التحذير الذي وُجّه إلى .

لاأبغي شيئًا ممّا على هذه السفينة . التسموه كيف شئم . لاأريد سوى خدمة واحدة . شيّدوا لي بيتًا صغيرًا على الشاطئ لأفرغ للعبادة . وينبغي أن يكون الأمرُ الصّارم أنّه لاأحد ، سواءً أكان رجلاً أم امرأة ، طاهرًا أم غير طاهر ، في مقدوره الاقتراب من ذلك البيت » . ولسنوات ظلّت تعيش هناك في وحدة النسّاك ويحدُث إذْ ذاك أن يقع الملِك في شرك المرض . يستدعى وزراءه . « اجعلوا الناسك الشاب

الحاكم الذي سيأتي ». ينطلق وفد

إلى ذلك البيت النائيء على الشاطئ . تطردهم قائلة :

« ولكن ليس لديّ زوجة » .

يأتون بمئاتٍ من الفتيات مع أمهاتهن ،

كلُّهن محمرّاتُ الوجوه خجلاً ، ينتظرن أن يقع عليهن الاختيارُ .

تفكّ الناسكة ضفائرها وتكشف عن صدرها .

« عُدْنَ إلى أزواجكنّ وآبائكنّ ،

وأخبرنَهم بأنّني امرأةً وبأنْ ليس لديّ رغبةً في الْحُكم » . لكنّ الوزراء يظلّون مصرّين

على أن تغدو الحاكم ، وتظل هي مصرة على البقاء

في معتكَفِها على التخوم بين الحيط والصحراء .

تختارُ بدلاً من ذلك أن تغدو طبيبةً . وتطلب من المشلولين أن يأتوا إليها . وعندما تنفخ

على أيديهم وأقدامهم ، يبرؤون .

تستدعي الْعُميانَ ، فيبصرون عندما يسمعون صوتها . وعندما يوت الملك ،

لا يكون ثمة حكومة في هذا البلد ، إلاّ طَلْعتَها التي تشفى السَّقام .

وعَوْدًا إلى نقطة البدء في هذه القصة ، يعود زوجُها من الحج ليجد أخاه أعمى ومشلولاً . مثبتًا على هيئة واحدة ، لا يستطيع إبصار طعامه ، ولا يستطيع تناوله .

لكنه يظل يردد فرريته حول زنى الزوجة . يستولي على الزوج أسى عميق ، لكنه أخيرًا يخرج من هذه الورطة : « في سفري سمعت عن امرأة ٍ تشفى مثل هذا الذي أنت عليه ؟ العمى ، الكساح » .

يشدّ أخاه على حمار وينطلق .

يلتقيان البدوي . فيقول : « إن عبدي الأسود في الحال نفسِها » . حماران وحِمْلانِ من البشر وإلى جانبها رجلان طيبان ؛ ويلقيان المتهرّب من دفع الدين ، الذي هو الآنَ أيضًا أعمى ومُقْعد .

تتراءى لها من بعيد قافلةً من ثلاثة حُمُر قاصدةً إليها . تُخفي نفسها . « هَلْ لكِ أن تعالجي هؤلاء الرجال ؟ »

« نعم ، ولكن بشرط أن يعترف كلَّ منهم بالذنب الذي سبّب له ما هو فيه . و إلاّ

فسيظلّون على ما هم عليه » .

يقول الأخُ الشابّ : « أفضًل أن أظلَّ أعمى ومُقْعدًا . ولساعاتٍ وأخيرًا يُعلنها . لاشيءَ مخفيّ بعد الآن : تودّده إليها ، كذبه ، زوجة أخيه تحت الأحجار . « مُقعَدً وأعمى بما اقترفت يدايَ ، اقتلْني أو

سامِحْني . أنا تحت رحمتِك » .

ويصيح خادم البدويّ أيضًا : أنا أيضًا أخاف

التحدّث ».

يقول له البدوي : « أعفو عنكَ الآن ، أيّا كان من أمرك » .

« قطعتُ رأسَ ولدِك في المهد » .

وعندئذ يصيح المتهرّب من دفع الدّين : خلّصتْني امرأةً من الشنق ، وأنا بعتُها للنّخاس » .

تدعو لهم المرأة ، فيُشفون .

تُبعدهم جميعًا سوى زوجها .

تكشف عنها القناع . فيصيبه الذهول . يستعيد رُشده .

« كانت عندي زوجة ، وأنت تشبهينها تمامًا

في كلّ تقاسيم الوجه ، لكنّ حِبّتي

الآنَ غدت ترابًا ».

« أنا لاأشبهُها ، أنا زوجك ،

لستُ ميتةً ، ولستُ خائنةً . واللهُ سبحانه جاء بي

إلى هذا المكان ، والآن جاء بك أنتَ » .

يخرّان ساجدَيْنِ لله سبحانه على الرّمل ،

عقلٌ واحد عند الاثنين .

يدعو الزوجُ الناسَ جميعًا ويخبرهم بالقصة الكاملة .

يستمع إليه الأخُ الشابّ ، والماطل ، ممتلئين خجلاً ، وسرورًا .

> وعندئذٍ تنصِّبُ زوجَها ملكًا وتجعل البدويّ رئيسًا للوزراء .

وتقدّم الهدايا القيّمة للأخ الشابّ ، وللماطل ، وللعَبْد ، وهكذا يحصل الرجالُ على ثروتهم الجديدة وعلى حكومةٍ يديرونها .

أمّا هي نفسُها فتعود إلى المعتَكَف إلى المعتَكَف إلى جانب المحيط لتتابع ، كما هي الحال قبل ، ذِكْرَها المتواصل لله .

### الاستاع إلى الناي

كان رجلٌ أعمى على الطريق يقول: الله ، الله . أسرع إليه الشيخُ نوري ، « ماذا تعرف عن الله ؟ وإن كنتَ تعرف ، فلم أنتَ على قيد الحياة ؟ » . أطرق الشيخُ ، وانتشى بهذه الأسئلة الروحية .

ثم انطلق نحو مكان منخفض ، حيث كانت مَقْصَبةً قد قُطعت لتوّها .

سقط ، ثم نهض ، سقط ثانية ، طارحًا نفسه على أطراف القصب الحادة . هُرِع الناسُ إليه فوجدوه ميتًا ، والأرضُ ندية بالدّم ، ووجدوا مكتوبًا على رأس كلّ قصبةٍ كلمة « الله »

هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يستع فيها الإنسان إلى النّاي . يُقتَل ويُلقى في الدّم .

# كناس الشوارع

« أَيُ كنّاسَ الشوارع ، إنّ شيئًا مافيك يضايقني . فأنت تجوب الشوارع الموارع المحتّا عن شيء لم تضعْه . لن يكون في مقدورك أن تظفر بذلك ! . ردّ كنّاسُ الشوارع : « والأغربُ أنّي إن عَجَزْتُ عن أن أجد ما لم أضيّعْه ، فإنني سأشعر بأسّى شديد » . لا يستطيع المرء أن يَجِد أو يفقد ، يَضْمِت أو يتكلّم . لا هذا ولا ذاك ، بل الاثنان معًا .

# ابحثْ عن وجهِكَ أنتَ

وجهًك ليس لا نهائيًّا ولا سريع الزّوال . ليس في مقدورك أن ترى وجهَك الخاصَّ ، ترى انعكاسًا فقط ، وليس الوجة نفسه .

وهكذا تتنهّد أمامَ الْمَرائي فتغشّى السَّطْح .

من الأفضل أن تُبقي نفَسَكَ باردا . احبسه ، مثلما يفعل الغوّاصُ في المحيط . بحركة خفيفةٍ تذهبُ صورةُ المرآة .

> لاتكن مَيْتًا ، أو ناغًا ، أو يقظًا . لاتكن شيئًا .

ما تريدُه أكثرَ شيءٍ ، ما تريدُه أكثرَ شيءٍ ، ما تجوب الآفاق ابتغاء العثور عليه ، أَفْنِ نَفْسَك كما يُفْنِي العشّاق أنفسَهم ، وستكون ذلك الذي عنه تبحث !

#### المولود الجديد

تحدّث محمّد عليه الصّلاة والسلام إلى أصحابه عن مولود ولد لتوّه : « هذا الصغيرُ قد يبكي في عَجْزه التامِّ ، لكنه لا يشاء العودة إلى ظلمة الرَّحِم . هكذا الحالُ بالنسبة إلى نفسكَ عندما تُبارح نهائيًا العُشَّ وتطير إلى السَّماء فوق السُّهل الفسيح للحياة الجديدة . لاتستبدلُ نَفْسُكَ تلك الحرّية بالدّفء الذي كانت تنعَم فيه . دَع الْحُبِّ دليل نَفْسك . اجعلْهُ المكانَ الذي تلجأ إليه ، نوعًا من الدَّيْرِ النَّائِي ، ملاذًا لإدراك الجوهر الأعمق للوجود . ومن هناك أنشئ طريقًا

إلى الله [ سبحانه ] .

دَعُ كُلُّ عَمَلٍ متناغمًا مع نفسِك

ومكانها الرّوحي ، ولكن لاتَعْرِضُ

تلك الأعمالَ أسفلَ الشارع

على رأسِ عصا !

الزم الصُّبْت والسِّرُّ في أعمال الرّوح .

لاتقلق كثيرًا بشأن جَسَدك .

الله [ سبحانه ] خاط ذلك الرّداء . دَعْه كا هو .

كُنْ أكثرَ شجاعةً وإقدامًا .

غيِّرْ نَفْسَك ».

#### تصوّف

لا تُرى الشّمسُ إلاّ بضياءِ الشّمس . وكلّما عَرَف الإنسانُ ، عظمتْ حَيْرتُه ، كلّما اقتربَ من الشَّمسِ ازداد انبهارُه ، حتى يصل إلى درجةٍ لا يعود يكونُ فيها موجودًا .

يَعْرِفُ الصّوفيُّ دونَ عِلْمٍ ، دون حَدْسٍ أو معلوماتٍ ، دون تأمّلِ أو وَحْي . الصُّوفيةُ ليسوا أنفسهم . هم لا يوجدون في الأنفسِ . إنّهم يتحرَّكون كا يُحَرَّكون ،

يتحدّثون كا تأتيهم الكلمات ، يرَوْنَ بالبصيرة ما يدخل أعينهم . لقيت مرّة مرّة فسألتها إلى أين قادها الحبّ .

- « ياأحمق ، ليس غمة مكان يُوصَل إليه . المعشوق ، والعاشق ، والعشق ، لا تعرف الحدود .

# من مؤتمر الطّير

الْهُدْهُدُ ، ذو العُرْف المتألّق كالتّاج الذي يعمل دليلاً ، يتحدّث عن الوادي الخامس في الطريق ، وادي الوحدة :

« هناك كلُّ شيءٍ يُكسَّر في أجزاء ثم يُعاد تشكيله .

الجميعُ يرفعون رؤوسَهم في ذلك المكان

من عنق واحدٍ .

ولأنّ الوجودَ الذي أتحدّثُ عنه وراءَ

الوحدة والتعدّد ، وراءً

وقبل وبعد ، ولأنّ كلَّ ما هو مرئيٌّ

يتلاشى فلا يكون شيئًا مذكورًا ، لذلك كلّه لاشيء يكن

التحدُّثُ عنه أو تأمُّلُهُ .

وفي هذا الوادي يتوارى المسافر الرّوحيّ والكائنُ الفذُّ سيتجلّى .

الجزء يغدو الكلَّ ،

وفي مدرسة الأسرار،

ما العِلْمُ ؟

يتردّدُ العقلُ على تلك العَتَبةِ مِثْلَ طِفْلِ أعمى .

وبعد وادي الوحدة يأتي وادي الحيرة ، والأسى ، والأشواق الحارقة . ليلاً ونهارًا معًا ، النارُ ، والكآبة .

وإذا ماسئل المسافرُ هنا :

« هل أنت موجودٌ ؟ \_ أين أنتَ ؟ \_ هل أنتَ خالدٌ ؟ سيقول بيقين تامٌّ :

« لاأعرف شيئًا . لاأعرف مَنْ أنا . أنا غارق في الحب ، لكنّني لاأعرف مَنْ أحبُّ .

قلبي فارغٌ ومملوءٌ في الوقتِ نفسِه » .

وفي نهاية حجّهم يأتي السِّيّرُغُ (١) إلى الباب .

أمّا الخازنُ ، الذي امتحن نقاءَهم

بالأسئلة ، وشِدَّتَهم

بالرفضِ ، فقد فتح البابَ

ونحّى جانبًا مئاتِ الأقنعة ،

وكُشفت حقائقُ جديدة .

قُدِّم إليهم كتابٌ .

قرأوه ، وعندما قرأوه ،

<sup>(</sup>١) تعني بالفارسية ثلاثين طائراً ( المترجم ) .

فهموا حالَهم .

لقد كبروا هادئين ومنعزلين ، ومدركين أن السِّيُرْغ العظيم كان هناك بينهم وأنّ الحياة الجديدة التي أرادوها بدأت داخلَ ذلك الحضور .

كلُّ شيءٍ فعلوه قبلُ أُزيل عنهم ، ورأى كلُّ منهم في وجه الآخر العالَمَ الدّاخليَّ . لم يتأكدوا من أنّهم كانوا ما يزالون هم أنفسَهم ، أو أنّهم صاروا شيئًا إلهيّا .

وأخيرًا ، وفي حال تأمّل عميق ، عرفوا أنّهم كانوا السِّيمُرْغَ ، وأنّ السِّيمُرْغ كان الثلاثين طائرًا .

رأوا وجودًا واحدًا فحسبُ . وليس ثمة تجربة يمكن أن تَعْدِل هذه التجربةَ .

أَسْلُمُوا أَنفسَهُم للتأمّل ، وبعد برهة سألوا السِّيُرْغَ ، دون استخدام اللّغة ، أن يكشف لهم لُغْزَ الوحدة والتعدّد في الكائنات .

ومن دون تكلَّم ، جاءتهم الإجابة : « هذا الجلالُ مرآةً . لو أنكم اقتربتُم بصفتكم ثلاثينَ طائرًا ، فإنّ ذلك هو ماستجدونه . أربعون طائرًا أو خمسون ستأتي وترى أربعين أو خمسين .

ورغَمَ أَنكم غُيِّرتُم تمامًا الآنَ ، فإنكم ترونَ أنفسَكم كا كنتم قبلُ .

أحسنتُم في أن كنتم ذاهلينَ وتوّاقين وشاكّين ، ومُدْهَشينَ .

أَفْنُوا أَنفُسَكُم في بسرور ، وستجدون أنفسَكُم » .

وقد فعلوا ، كما يتوارى ظِلِّ في ضياء الشّمس ، وهذا كلُّ شيء .

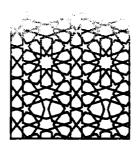

الرُّوميّ : أغنية الطّير تتحرّك خلالنا كالمطر

## جلال الدين الرومي

أحتاءَ الله

موضوع حديثي اليوم هو جلال الدين الرّومي ، أعظم شاعر عرفته الدنيا : ذلك الشاعر الذي ترسم رسالته ، في حياته وفي أعماله معا ، معالم عهد جديد ، خطوة جديدة في التصوّف الذي كان أقدم مدرسة للصوفية والفلاسفة ، والذي انبثق عن المدرسة الصوفية القديمة في مصر . والبدء الأوّل الأكثر شهرة لتلك المدرسة الخاصة كان إبراهيم [ عليه الصلاة والسّلام ] الأب لأديان العالم الثلاثة العظيمة : اليهودية ، والمسيحية ، والإسلام .

أعطى جلالُ الدين حياةً جديدة وصورةً جديدة للتيار الصّوفي ، ومن عصره انتشرت الثقافةُ الصّوفية في العالم كلّه . ومبعث ذلك أنه لم يكن صوفيّا ومتأمّلا فحسبُ ، بل كان أعظم مثقف في عصره ـ رجل دولة وسياسيًّا عظمّا ، على رأس القانون في بلاده ( مثل قاض كبير ) . تمتّع بسمعة طيّبة بين الناس بوصفه رجلاً عالى الثقافة ؛ ذكاءً وعمليةً واتساعً وَعْي ؛ أستاذًا في الإلهيات . والحق أنه كان رجل العَصْر في بلده . قرأ الشعر ، وبعض قصائد العطّار ، لكن تعاليمه كانت قائمة على تدريب عرفانيّ .

وقصة حياة الرومي غاية في الإدهاش ، خاصة تيقظه للمثل الأعلى الصوفي . كان مرة جالسًا وقد وضع إلى جانبه مؤلّفاته المكتوبة باليد . وفي ذلك الوقت ما كان ثمة طباعة ، ولا كتب مطبوعة ، وكانت الخطوطات كنوزًا . دخل عليه رجل مرقع الثياب . ومن خلال مظهر ذلك الرجل يستشف المرء أنّه شحاذ ، متسوّل ؛ لكنّه في

الوقت نفسه كان يمشي كما يمشي الملوكُ . ومن دون تقديم التحيّـة ، كان أوّلَ شيء يفعلـه أن ينحّي المخطوطات التي كانت أمام الرومي .

ما كان في وسع الرومي أن يفهم سرّ أن يدخل رجلّ مرقع الثياب منزل مواطن ذي شأن ثم ينحّي المخطوطات التي يقيم لها صاحب البيت كبير وزن . لكنه كان في غاية التأدّب ؛ لم يسمح لنفسه بأن يعبّر عن ضيقه بهذا التصرّف . كان غاية في ضبط النفس ، سأله فقط : « ماذا تريد أن تفعل ؟ » . قال الرجل : « ماذا تقرأ ؟ ألّا تنته منه ؟ . لقد أفنيت سني حياتك بالقراءة ولم تنته منه . أنت تقرأ في وريقات صغيرة لا يمكن أن تتضمّن ما يكشفه كتاب الحياة باستمرار ، وقد استنفد هذا حياتك كلّها . وقد بقي شيء قليل ، فهل تستنفده أيضًا في هذا الذي أنت عليه ؟.

قال الرّوميّ : بماذا تفكّر ، ما الذي تريد إيضاحه ؟ » .

« أريد أن أسألك إن كنت قد تساءلت عن قصد حياتك وهدفها . هل هذه المنزلة التي تحتلّها الآن ، هذه المرتبة والمكانة والشهرة ، هل هذه هي الهدف ؟ ما الذي تريد أن تصل إليه ، ما الذي تتطلّع إليه ؟ \_ ما الهدف والقصد الذي تضعه أمامك ؟ \_ هل حياتك سريعة الانقضاء مثلها يراها المرء من الميلاد إلى الموت ، مما لا يزيد عن أربعة أيّام ، أم أنها حياة سرمدية ؟

وإذا ما كانت سرمديّةً ، فأين يتمّ استرارُها ؟ وإن كانت هذ المنزلة المرموقة لك اليوم ، فإنها كانت ذات يوم لشخص آخر ، وستكون في قابل الأيام لشخص ثالث . وحتى لو كانت شيئًا مهمًّا ، فإنها ليست لك على الحقيقة . وهذه المخطوطات الضعيفة عرضة للفناء ذات يوم . وإن كانت تلك حكتك ، فكم ستدوم ؟.

هل تصفّحت مخطوط قلبك ؟ هل تصفحت كتاب الحياة ، لترى ما تعلّمه الحياة على الدّوام لكلّ إنسان ؟ ـ لقد عبدت الله ـ هل تحدثت إليه ؟ ـ هل رأيته ؟ ـ هل عرفته على الحقيقة ؟ ـ ما فائدة عبادتك ؟ . والدّينُ الذي اتّبعته طولَ حياتِك ، هل

عرفت من أين جاء ؟ ـ ما مصدرُه ؟ ـ هل تريد أن تحيا كا يحيا كلُّ شخص في هذا العالم غيرَ عارفٍ لماذا جيء به إلى هذه الحياة ؟ ـ الخيلُ والجمال أيضًا تحيا وهي مشغولة ، لكنه لا اعتدادَ بشغلها . الاعتدادُ بانشغال الإنسان يرجع إلى فَضْل هذا الانشغال . هل فكرت بقيمة هذا الذي تنشغل به ، هل يكن الاعتاد عليه؟ إن كان فضيلة عابرة ، فن غير المكن التعويلُ عليه » .

دفع هذا الرّوميّ إلى أن يفكّر ، ودفعَه إلى أن يسفح العبرَات . وشخصية هذا الرّجل المرقّع الثياب ، ماذا سكبتْ على قلبه ! كانت أشبة بثَراء لاحدود له . ماكان عند الروميّ ما يقولُه . كان مأخوذًا بكلّ ما ذكره له ذلك الغريبُ الزّائر ، وعلى غرار ما جاء هذا الغريبُ الزّائر ، مضى ولم يترك أثرا . وعندما غادر قال الرّوميّ : « ذلك الإلهُ الذي أمضيتُ حياتي في عبادته ، رأيتُه اليوم في صورة إنسان » .

كان الرّجلُ المرقع الثياب شَمْس تبريز ، وكان الرّومي متأثّرًا جدًا بما قال له ، إلى درجة أن تبعه . وأوّلُ شيء كان على الروميّ أن يواجهه هو الانتقاد الشديد من كلّ الجهات . فليس في مقدور أحد أن يتصوّر كيف أنّ رجلاً عالى الثقافة ، وعلى هذا القدر من التكن والعلم ، يكن أن يقضي وقته ملازمًا لهذا الغريب الرثّ الهيئة . فأين يمشِ أو يقف ، يمشِ الروميّ ويقف ، دون أن يعبأ بجمهور الناس الذين يتحلّقون حوله مها كان عددهم .

وانتهى سوء الطّالع الظاهر هذا بتخلّي الرّوميّ عن مكانته . لم يكن قادرًا على الاحتفاظ بمنزلته مع هذا النقد المتزايد الذي يلاحقه ، ولم يكن لديه الفراغ ليشرح قصّته لكلّ الناس . كان مأخوذًا عامًا بالاستاع إلى حديث شمس تبريز ، وليس لديه الوقت للدفاع عن نفسه . أنفد وقته كلّه لفهم هذا الذي يقول الشيخ . وانتهى الأمرُ بهزّةٍ مفاجئة : في يومٍ من الأيام غاب شمس تبريزعلى نحو مفاجئ ، على غرار ما جاء .

وجد الرّوميُّ نفسه وحيدًا ، وليس وحيدا . وفي عالَم الفكر الذي كان يحيط به ،

لم يكن في طوق الرومي إلا أن يرى الفكر العميقة التي أعطاه إيّاها شمس تبريز. فتح عينيه على نافذة الحياة. كان ذلك أكثر مما قال ، كان شيئًا أُوقِظ وفُتح في قلب الرّومي . كان نوعًا من الاتساع في إدراك الرّومي ووعيه . ما كان ثقافة أو تعليًا ، كان أكثر من ذلك ـ كان ظاهرة .

تمثّل الرومي ، كالطّفل ، كلّ كلمة نبست بها شفتا شمس تبريز ، وأودعها قلبه . لم يستطع إيقاف فيض الدموع الذي استر لأيام وأسابيع . فكّر إن كان ذلك خيرًا له ، لكنه ليس ذلك الخير الذي اعتدنا أن نتصوّره : كان أعظم خيرٍ يمكن أن يعرف الوجود . كان رحمة إلهية ومنّة ربّانية . وهو وإن كان عِلْمًا ، فإنه ليس العلم الذي يعرفه الإنسان ؛ كان فيضًا من المعرفة . كان مفتاحًا للسّماء والأرض . كان شيئًا تعجز الكلمات عن شرحه .

والآن فإن الرومي فقد منزلته من ناحية ، وإلى حدّما فقد سمعته واحترامه ، في أنظار الناس وحتى في أنظار أولئك القريبين منه والعزيزين لديه ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا ما هو فيه . ومن وجهة أخرى فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يعتمد عليه هو شمس تبريز ، وها هو قد غادر المكان .

وطبيعيّ بعد ذلك أن غدت حياةُ الرّومي حياةَ تأمّل ، حياة تفرَّس ودرْسٍ للطبيعة ، ثم حياة حبِّ شديد لشخصية ربّانيّة مثلت أمامه ذات يوم . وهكذا فإن كلّ ما هو ضروريٌّ للحياة الروحية دخل حياة الرّوميّ ، كلّ ما من شأنه أن يهيّد الطريق الرّوحيّ . ولذلك غدت حياة الرّوميّ ضرباً من الحياة تابَعَه الصوفيّةُ لعددٍ من القرون .

وأحياناً عندما تحمله فِكرُه ومشاعرُه على التفكير كان ثمّة نوع من الامتلاء في قلبه يجعله يطلب من الموسيقيين أن يأتوا ويغنّوا ، في الطريقة التأمّلية للغناء ، وكانوا

يغنّون غالبًا كلماتِ شمس تبريز والرّوميّ : كلمات القلب الإنسانيّ الـذي أيقظـه الحبُّ الشديد ، كلمات توضح الطرائق الإلهية للحياة وسرّ التركيز .

وتوجد مثلُ هذه العادة إلى الآن في الهند وفارس: إذْ يحدث أحيانًا أن تُغنّى الكلماتُ الرائعة للشعراء العظهاء كالرّومي وشمس تبريز مع الموسيقا، ويجلس الناسُ هناك ويستمعون ويستمعون ويستفيدون، وتُولّف الكلمات وفقًا للأنغام مما يجعل الموسيقا أكثر إفادة \_ ويُعَدّ مثل هذا الاجتماع غاية في النقاء، عندما تُعزف تلك الموسيقا المقدّسة.

ومن هذه الطريقة وُجدت طريقة كانت مختلفةً عن اليوغا الموجودة في الشرق .

أمّا الاختلاف فيتمثّل في ذلك الميل إلى النظر إلى الحياة كلّها بوصفها وهمًا ـ وهذا حقّ ـ وفي محاولة الابتعاد عنها ، على نحو يكون فيه الإنسان متحرّرًا من قيود الحياة التي تعوق تقدّم الإنسان : هذا الميل جعل ثمة نوعًا من الجدار بين اليوغيّ والعالم . كانت طريقة الرّوميّ في التأمّل وفاقًا لتأمل أستاذه ولما قال ، وللحقيقة التي تلقّاها منه : التفكّر في الحياة بتلك الطريقة ، ثم دمج ذلك كله بتموّجات الأنغام الموسيقية .

إنها اتصال تام وفي الوقت نفسه فوق الاتصال ، مما يعني أن تكون على البحر ومع ذلك ليس فيه ، إنها الرمزيّة نفسها المستخدمة في الإنجيل ، مَشْيُ المسيح على الماء . غة ثلاث طرائق للحياة : الْمَشي على الماء ، والسّباحة في الماء ، والطريقة الثالثة هي المغرق في الماء . أولئك الذي يغرقون هم أولئك الذين يرتبطون بالعالم المادّيّ ، وهذا الارتباط يغرقهم في نهاية المطاف . ثم هناك طريقة لعيش الحياة تشبه السّباحة . والطريقة الثالثة هي السَّير على الماء ، أي النفاذ إلى الأشياء كلّها ومع ذلك عدم لمسها ، الوقوف فوقها ، أن يكون المرء في هذا العالم وليس فيه في الوقت نفسه .

وقد عاد هذا على صوفيّة الشرق بخير الجني ، وقد تمثّل في سِحْر شخصياتهم وخِلابتها . فالشعور الذي نمّاه لديهم تأمّلُ آيات الله مكّنهم من مَدّ أمواج الحبّ

والْحُنوّ ، ومن النظر إلى الحياة بتفاؤل وأمل ، وبأمل لِجَعْلها في أحسن صورة ، ثم إذا كانت صعبةً ومخيّبة ، الاستفادة منها على خير وجه ، لتوجيه كلّ شيء مادّي نحو غرضه الأسمى ولجعل كلّ مظهر من مظاهر الحياة المادّية أداةً لتحقيق الإبداع التامّ ، على نحو لا يضيع فيه شيء مادّيّ .

ويرى الصوفيُّ أن التقيّ والمذنب كليها قريبان منه . وهو يحب الصديق والعدوِّ ، لأنه وراء الصديق ، والعدوِّ يرى معشوقه ، وقدرته على عدوّه عجيبة ، لأن عدوّه لا يستطيع الاستمرار في عداوته له عندما يرى هو فيه صديقًا . إن تأمّل المعشوق هو الذي يحمله الصوفيّ بين جنبيه حيث حَلّ . إنه الكائن الأوحد الذي يعرفه ، وهو دامًا في حضرته ، وهو لا يستطيع أن يحتفظ بالعداوة ؛ فإنّ نار الحبّ تحرق وخُزَ شوك العداوة .

إنّ أكثر شيء يُؤسف له في هذا العصر هو ضآلة فهمنا لكلمة «حبّ » ففي غالب الأحوال يفهم الإنسانُ من الحبّ معنى المقايضة: إنْ تعطني فسأعطيك. وما ذلك بحبّ ، إنّه في غاية الدّناءة أن يتوقّع المرء عائدًا. الدّرسُ الأوّل الذي ينبغي أن يتعلّمه المرء من الحبّ هو: ليس غمة «أنا ». فإنّ «أنا »أعدى أعداء الحبّ. يخال الناسُ أنْ ليس غمة خُسْرانٌ أعظم من خسران الد «أنا » وليتهم يعرفون أن لاشيء أعظم ربحًا من هذا ؛ لأنّه حين يتخلّى المرء عن الد «أنا » يربح كلّ شيء .

العملية الكاملة للوصول الرّوحي هي هذه: تخلَّ عن الـ « أنا » واحصلْ على كلّ شيء . وهذا هو السرّ الوحيد الذي يتراءى وراء كلّ الأديان ، والفلسفات ، والتصوّف ، إذا ما استطاع المرء أن يدركه ، وليس في مقدور الإنسان أن يقول عنه الكثير ، ذاك أنه ضرب من المارسة والسلوك . في كلّ شيء صغير يقوم به الإنسان ، تبرز هذه الـ « أنا » الصغيرة ، ويستنفد قمعها قدرًا كبير من الوقت والعمل ، وقد وُجدت تعالم التصوّف كلّها من أجل هذا الأمر . ولكن كيف يكن قع هذه الـ « أنا » الصغيرة ،

حتى لا تبرز وتقف في طريق رقيّ الإنسان ؟ \_ إنّ لدينا الكثير من الأعداء والكثير مّن يعارضوننا . لكنّنا حين ننظر إلى الحياة نظرة فاحصة نكتشف أنّ أعدى أعدائنا على الإطلاق إنما هو «أنفسنا». وكلّ ما نتوق إليه تصرفه عنّا وتُباعد بيننا وبينه هذه الـ «أنا».

وقد قدّم جلالُ الدين الرّومي صورة رائعة لهذه الفلسفة ، وهو يفتتح عمله الرائع « المثنوي » بالقول : « أصْغ إلى النّاي واسمعُ ما يحدّثك به . ما ذلك الشيء الذي يصدر عن النّاي فيستبدّ بنفسك ، ويتخلّل وجدانك ؟ » . ثم يعطينا مثالاً : النّايُ ، تلك القطعة من القصب التي قُطعت من جذرها وأبعدت عن أصلها ، له قِصّة يريد أن يحكيها . إنّه مجوّف ، قلبهُ فارغ ، لكنه إلى جانب هذا الفراغ ، صنعت عدّة ثقوب إلى قلبه ، على نحو يكون في مقدوره أن يُقدّم كلَّ النغات التي يراد أن يصدح بها من أدنى النغات إلى أعلاها . ثم يمني الرومي قائلاً : « ولكن ما هذا النّاي وأين مغنيه ؟ » إنّ الأول تحت شفتي المعشوق ، والآخر يغني للعالم خارجًا .

وفي تلك النقطة يترك للإنسان أن يحلّ اللغزَ ، وفي تلك النقطة قدّم صورةً للإنسان ، الإنسان عُودٌ من الخيزران فُصِل عن أرومته : تلك الأرومة كلّ ، تامٌ ، والعُودُ ناقص . وقد جَعلت الحياة تقوبًا لقلبه يمكن أن تعزف كلّ الأنغام : ومنذ أن تصنع الثقوب تبدأ في إصدار الموسيقا التي تستحوذ على أرواح الناس . وبالإضافة إلى مثال الناي هذا ، ثمة قصيدة للرومي غاية في الرّوعة : «كثيرون غدوا أصدقاء لي بوساطة الحبّ ، لكنهم يجهلون في هذا الذي يجعلني قريبًا منهم ، ولو أنهم عرفوا هذا وحده ، لحلوا مشكلة الحياة كلّها » . ولكن ماذا يريد بهذا ؟ يريد أن يقول إنّ ما في القصبة من تجويف وفراغ هو الذي يجعلها أقرب إلى شفتي الحبّ الإلهي . وتلك هي حال قلب الإنسان : قلب الإنسان هو ناي الله ( جلّ وعزّ ) ، وهو يلامس شفتي المولى (سبحانه) حين يكون فارغا (م) وما دام غير فارغ ، فإنه لن يلامس شفتي الله (سبحانه) .

<sup>(☆)</sup> نُعيد إلى الأذهان هنا أنّ هذا الكتاب موجّة أصلاً إلى القارئ الغربيّ الذي لا يجد غضاضة في قبول أمثال هذه التعابير . ( المترجم ) .

كلُّ إلهام ، السرُّ التامّ ، يمكن أن يقع على قلب الإنسان ، ولن يجد الإنسان سرَّ الحياة في أيّ مكانٍ إلاّ في داخل نفسه ، والحقيقة أنّ الروميّ قد أظهر في إحدى قصائده الطريق الموصل إلى هذا الهدف ، وفيها يقول : « إن شئت الوصول إلى الحبيب ، وفي الوقت نفسه الوصول إلى كلّ أشياء هذا العالم ، فلا ينبغي أن تجهد في هذا ، لأنّه غير ممكن » .

ولا يعني هذا أن كلّ الأشياء في هذا العالم ينبغي التخلّي عنها . لكنه إذا كان الموقف في الحياة يعْرِض أمامنا حالةً يتوافر فيها شيئان ، ويُطْلَب فيها منّا إمّا التخلّي عن الشيء الذي يوجد في داخلنا ، وإمّا التخلّي عن شيء يقع خارجنا ، فإنّه من الخير التخلّي عن ذلك الشيء الخارجيّ ، والاحتفاظ بما يقع في داخلنا . هذا هدف كلّ شيء في هذا الوجود . كلّ إنسان له مقاصد خيّرة ؛ كلّ إنسان يريد أن يوجد الأحسنَ في الحياة . لكنّ المكان الأول الذي يجد فيه الإنسان صعوبة هو الشيء الذي يغدق عليه الإنسان كبير قية ، ورغم ذلك لا يعرف إذا كان موجوداً ، وهناك شيء آخر لا يقيم له وزناً كبيراً ، لكنه في الوقت نفسه يعرف أنّه موجود .

وقية كلّ دين ، وكلّ فلسفة ، وكلّ تصوّف ، أن يساعد الإنسانَ في إدراك ذلك الشيء في داخله ، إنّه شيء لا يعرفه إلاّ مَثَلُك الأعلى ملامستَه ، شيء لا يعرفه إلاّ وعيد وعيك يعزّ عليه أن يوضحه على نحوٍ كافٍ لعقلك ، والوصول إلى هذا في معمعة الأشياء الكثيرة التي تكون واضحة ، هو الحَكّ .

يتساءل الإنسان : « هل آخذُ هذا الذي أعرفُه ، أو أمضى في اللّحاق بشيء أنا غيرُ مستيقنٍ من وجوده ؟ ألا يمكن أن أخسر ؟ » لأنّ الحياة الحاضرة تعلّم الناس السلوك التجاري . يتردد الإنسان في الإقدام على فعل شيءٍ لا ربح فيه . لا يروقه شيء من هذا . الفضيلة ليست نفيسة لديه . أمّا في الحقيقة فهي أعظم ربح ، لأنه لاشيء آخر في الدّنيا يمكن أن يُرضى .

ولذلك فإنّ المرء في خاتمة المطاف يصل إلى الاقتناع بأنّ ثمّة شيئًا واحدًا في العالم يستحقّ الاهتام ، وذلك الشيء هو الكسب الروحيّ ، أو الوصول إلى الله (سبحانه) ، ولا يحتاج المرء هنا إلاّ إلى أن يقوّي ملكة الإيمان لديه ، هذه الملكة التي تقف وحدها حتى عندما تلمس أنت مثلاً أعلى ليس فيه شيء آخر يمكن أن تحتفظ به .

أيّها الأصدقاء ، الاختلاف بين العالم وبين الله يمكن أن يُرى بإدراك الاختلاف بين الشّمس وأشياء الأرض . كلُّ أشياء الأرض ينبغي أن يكون فيها شيء يسكها ـ وإلا فإنها ستسقط . أمّا الشمس فلاشيء يمسكها ، إنها تقف بنفسها ، لا يدعمها شيء ، وهذه هي الحال مع الله ( سبحانه ) ، كلُّ أشياء الوجود تسندها الأسباب ، وإذا كان شمة شيء واحد يوجد من دون سبب فإنه الله . ولكن لماذا هو كذلك ؟ لأن وجوده الحقيقي هو نفسك .

إنّ رؤيتك نفستك في كالها هو رؤية الله ، لكنّه في الوقت نفسه ينبغي أن يُفهم أن تُمّة طريقتين للنظر إليه . الله ، الله الـ "اخليّ والحقيقيّ ، لا نستطيع حتى أن نسمّيه « الله » . سيكون من الخطأ أن نحاول إعطاءه اسمًا ، إذ سيكون محددًا . إذا ما دعوناه « الأحَد » فإنّ في هذا إضافة وقسمة ، ممّا لا يليق به ، ليس في وُسْع الكلمات أن تُبين ، وإن كان للمرء أن يبيّن الله الحقيقيّ ( سبحانه ) فإنّ بيانه هو « الصّت » .

غّة طريقة أخرى للنظر إليه . فابتغاء الوصول إلى الله (سبحانه) علينا أنْ نتصوّر الله داخل أنفسنا ، ولذلك فإنّ « الله » كلِّ منّا سيكون مختلفًا . بإعطاء الله شخصية وبالتفكير في تلك الشخصية ، نُضيع نحن شخصيتنا . وبرفعه إلى الأعلى ، نُرفع نحن إلى الأعلى ، حتى ليحدث أنّ الله الذي تصوّره الإنسان يحمل الإنسان حتى يصل إلى الله الحقيقي ، الله الذي تخيّله الإنسان يحمي ، أمّا الله الحقيقي فيُحيى .

هذا هو فضل كلّ دين ، كلّ فلسفة ، كلّ تصوّف ، وهذا التيقّنُ من الحقيقة هو الذي يُدني شفاة أولئك الذين تيقّنوها ، هذا هو السرّ العظيمُ للحياة .

#### مدخل المترجم

## الرومى: أغنية الطير تتحرّك خلالنا كالمطر

خلافًا للشخصيات الأخر في هذه الجموعة ، فإنّ حياة الرّومي موثّقة تمامًا . فقد بقيت له سبع وأربعون ومئة رسالة شخصية ، وليس من شأني ههنا أن أعيد رواية التسلسل الخارجيّ لقصة حياة الروميّ الشهيرة . فقد انحدر من أرومة روحيّة واضحة . كان أبوه بهاء الدين صوفيًا كبيرًا أيضًا . وفي كتاب « المعارف » ، وهو نوعٌ من اليوميات الخيالية ، يصف الوالد كيف يقبله الله ويحنو عليه مثل العاشق في اللّيل . وتحقّقُ الرّوميّ من القرب هو أوثقُ نواحي حياته . إنّ الأحداث الخارجية عند الصوفي لا تكون بارزةً كا هي الحال في التغيّر الدّاخليّ . فلا الشعر ، ولا التحوّل ، ولا الأفعال ، لما تلك الأهمية التي كانت لفراغ القلب المتفتح عند الروميّ . كان ثمّة الحادثة الطّويلة مع شمس تبرير ( الصُّحبة هي الكلمة التركية المقابلة ، وفي الفرنسية مع شمس تبرير ( الصُّحبة عي الكلمة التركية المقاب ، و « الكلام » المتصل في الشعر . أبقى الرّوميّ طلَّعةً وراء الذاتيّ ، وبعضهم يلتزم الصّتَ عند تلك النقطة ، في حين لا يستطيع آخرون سوى الذكر الخفيّ « الله » ، « الله » . وعلى الرغم من ذلك طلّ الروميّ تحت إمرة « أوركسترا » ثقافية مكتملة ، كلُّ آلانها جديد .

إنّ عددًا من القصائد هنا يذكر النّاي ، وكان لدى الروميّ ما يمكن تسميتُه نظريةً لغوية مرتبطة بهذه الأداة . والنّايُ يقول شيئًا واحدًا من خلال قلب قصبته المجوّف : أريد أن أعود إلى أجَمتي . وبغضّ النظر عن تعقيد العملية ، يرى الروميُّ أنّ وراء كلّ صوت من أصوات اللغة ذلك الرنينَ الأزليّ للانفصال ، نواح الكائن البشري الذي أبعد عن « الكل » . وهذه حقيقة ولغزّ محيّر عند الرّوميّ . ويتساءل الرومي بدهشة لماذا

لا يكون هناك نغمة مضاعفة ، متساوقة مع الشكوى ، بحرّ من الثّناء على براعة ذلك المبدع الذي لم يقتلع القصبة من الأجَمة فحسب ، بل شكّل أيضًا الأسطوانة المعرّاة في صورة ناي ، يعني ذلك الشكل الإنسانيّ بثقوبه التّسعة .

وتتضن القصائد هنا أمثلة لمعظم الأشكال التي نظم فيها الرومي . بعض الرّباعيّات ( القصائد القصار) ، غَزَلان ( القصائد المتوسّطة الطول ) ، قطعة قران ، مقطع نثريّ من « المخاطبات » ، عدد من انفطع الأكثر طولاً من « المثنويّ » ، ذلك العمل الرائع المؤلّف من اثنين وخمسين ألف بيت ، الذي أملاه الرّوميّ على عصام كاتبه ، خلال الاثنتي عشرة سنةً الأخيرة من حياته .

والقصة المأخوذة من « المخاطبات » هي القصة التي حكاها شمس تبريز . كان شمس أستاذ الرومي ، ومُدْخِلَه إلى الحضرة ، فقد التقيا في أحد شوارع مدينة قونية . فقال شمس : « أيّها أعظم ، البسطامي أمْ محمّد ، لأن البسطامي قال : « ماأعظم شاني ! » . وقال محمّد : « لانتني عليك كا ينبغي أن يُتني عليك ؟ » أحس الرّومي بعمق السؤال الذي وُجّه إليه ، وسقط من على ظهر الحمار الذي كان يمتطيه . استعاد الرّومي وعْيَه فقال : « محمّد أعظم ؛ لأنّ البسطامي أخذ جَرْعة واحدة ، فأخمد عطشه ، أمّا محمد فقد كان الطريق مفتوحًا له على الدّوام » . تحقق شمس من أنه وجد الصحبة التي ظلّ ينشدها طول حياته ، ومن ثمّ فإنّ سرّ صداقتها هو المعين والموضوع للشعر الذي يأتي .

#### نشير إلى الهلال

في هذا الوقت الذي نجلس فيه أنتَ وأنا هنا ، شخصين بروح واحد، نكون حديقة ، مع النباتات وزغردات الطيور تتخلّلنا كالمطر .

تطلع النجومُ ، ونحنُ خارج ذواتنا ، لكنّنا مجمّعان . نشير إلى الهلال ، إلى انضباطه وفرحه الضّئيل .

لانصغي إلى قصص مفعمة بالغضب الحبط . يكون غذاؤنا الضحك والحنو المنو الذي نسمعه حولنا ،

عندما نكون معًا .

وما هو أكثر استعصاءً على التصديق ، أننا عندما نكون جالسَيْن هنا في قونية ، نكون في هذه اللحظة في خُراسان والعراق .

لدينا هذه الأشكالُ الآن ، ولدينا أشكالٌ أُخر في المكان الآخر مّا صنعه هذا الالتحامُ .

## النّاي

استمع إلى الحكاية التي يحكيها النّايُ ، عن الانفصال .

« منذ أن قُطِعتُ من أجَمتي ، أصدرتُ هذا الصوتَ النائح .

> وكلُّ مَنْ فُصِل عن حبيبٍ يفهم ماأقول .

وكلٌّ مَنْ اقتلع من أصله يتوق إلى العودة إليه .

وتجدني في كلّ تجمّع ٍ، أمزج بين السرور والأسي ،

صديقٌ للجميع ، لكنّ قليلين سيسمعون الأسرارَ التي تخبّئها

أنغامي . فلم يؤت الناس الآذان التي تسمع ذلك .

جسدٌ يخرج من الرّوح ،

وروح يخرج من الجسد ، وليس في مقدورنا أن نخفي ذلك المزيج ، لكنه لا يُؤذَن لنا

بأن نرى الرّوح » . النّايُ

نارٌ ، وليس ريحًا . لتكن لاشيء .

استمع إلى نار الحبّ التي داخلت

نغات النَّاي ، كا داخَلَ السُّكْرُ والذهولُ

الخرة . النّائ صديقً

لكلّ من يروقهم الثيابُ المرقّعة

ويُدَعُّونَ بعيدًا . النَّايُ

جُرْحٌ ومَرْهَمٌ في وقتٍ واحد .

ألفةً وتوق إلى الألفة

في أغنيةٍ واحدة .

هَجُرٌ مشؤومٌ ،

وصبابة رقيقة ، معًا .

ومَنْ يستمع إلى هذا سِرًّا

يكن فاقد الوعي .

للِّسان عميلٌ واحدٌ ،

هو الأذن .

وقوّة قصبة النّاي تأتي

من صنعها الحلاوةَ في مزرعة القصب.

وأيًّا كان الصّوتُ الذي تصدره

فهو لكلّ إنسان . أيّامٌ مفعمةً بالتشوّق ، دَعْها تمض دونَ امتعاضٍ من مضيّها . ابقَ حيث أنتَ ، داخل هذه النغمة الصّافية العميقة .

### البَدْر، بلال

غة وجبة صغيرة قبل الفجر في أيام رمضان . تسمّى السّحور ، وقد جرت العادة أن يوقظ الناس لها قارع الطبل . وفي منتصف الليل ، جلس رجلٌ قرب باب بناء مهجور ، يوقع على طبلته إيقاعات للسّحور .

> مرّ أحدُم فقال: « انتظر قليلاً! أولاً ، السّحور عند الفجر ، أو قبل ذلك بقليل ، أمّا منتصف الليل فليس وقتًا لهذا الإزعاج. ثم ثانيًا لاأحد قريب منك ! فلماذا تدق الطبل إذا كان ليس ثمة من يسمع ؟ هل هناك نبأ خفي وراء ما تقوم به ؟ »

أجاب المسحّرُ:

« ألا تكفّ عن أسئلتك ؟ أمَّا عندك ، فقد يكون الوقت منتصف الليل . وأمّا عندي فإنّ الفجر جدُّ قريب . في عينيَّ

كلُّ ليلِ يبدو مثلَ النهار .

وعندك ، يبدو هذا الباب صلبًا كالحديد ،

أمّا لِيَدَيْ فنّانٍ كبير

فيبدو قابلاً للتشكيل مثل الشمع .

عندك ، الجبلُ مادّةً صُلبة مكتّلة .

أمّا عند داودَ فالجبل موسيقيّ بارع

يكن أن يَتعلّم منه . وعندك العمودُ

حجرٌ ميّت . أمّا عند محمّد ،

فهو صديق على وشك أن يخرّ لله ،

إنه حيّ ! وعند بعضهم ، تبدو ذرّاتُ

هذا العالم ميتة ، لكنها ليست كذلك .

إنّ لديها معرفةً . وهي تقرّر !.

وأنت تسألُ: لمَ أقرعُ هذا الطبلَ حيث لا يوجدُ أحد ؟ عندما يذهب الْحُجّاجُ إلى مكّة ، يبيعون بيوتهم ويدفعون الصدقات ، وهم لا يسألون عندما يصلون

إلى الكعبة : « هل هناك أحد في البيت ؟» .

إنّ كلَّ مَنْ مُلِئ بنور الصديق

عرف ما يشغل أيَّ فراغٍ .

وأينما حلّ مثلُ هذا

تظهر الكعبة .

والإنسانُ الحقّ يقف دائمًا هناك .. أمّا الآخرون فزوّارٌ فحسبُ .

يدعو الْحُجّاج : « ياربّ! » وليس ثمة صوتُ إجابة ، ومع ذلك لا يتبرّمون . فلمَ هذا ؟

وهم يعرفون أنّ الذي يجعلهم

يرددون « يارب » هو نفسه « هنا أنا »

مُبارِكًا أنهم جاؤوا من أجله .

إنّ في داخل كلّ تساؤل عميق إجابةً عنه . على غرار ذلك ، فإنّ شيئًا ما يجعلني أعرف أنّ عليّ أنْ أقرع طبلة

السّحور ههنا .

بعضُ النَّاس يذهبون إلى الحرب .

بعضهم يتحمّل الصعائب الشّداد .

بعضهم ينتظر بصبر.

كلّ إنسان يقدّم خدمةً من نوع ما أمّا خدمتي فهي قرْعُ الطبل عند هذا الباب حيث لاسامع إلا الله ،

الذي يأخذ ثوبًا وسِخًا

ويعطى نورًا داخليًا .

الذي يأخذ الجليد الذائب لهذا الجسد

ويعطى ريفًا فسيحًا ،

الذي يتلقى أحزاننا

ويحوّلها إلى نهرٍ بهيج .

بتنهدة واحدة ، تأتيك الجائزة العظية .

بعْ أسمالَك القديمة في هذه السّوق.

واحصلُ بثنها على مدينة لألاءة .

وعندما يُداخلُك الشكِّ في شأن هذا الضرب من التجارة ،

اقرأً تاريخَ الخبراء ، الأنبياء .

لقد مارسوا هذه التجارة طو بلاً

حتى إنّ مخازن كبيرة كالجبال

لا تتّسع للبضائع » .

لقى بلال عذابًا شديدًا من

جَلْدٍ بفروع الأشواك في هجير القيظ .

كان الدّم يطفر مع كلّ ضربة . « لماذا تُضيعُ

الوقت في العبادة وأنت تعمل

لي » . كلُّ ما بُوسع بلال أن يقوله

في حُمَيّا ألمه هو :

أَحَدٌ!

مع كلّ وخْزة شوكة :

أَحَدٌ!

كان أبو بكر مارًا ، فاشتمّ رائحة

حبيبٍ لله ، ثمّ قال لبلال في هَمْسٍ :

« اكتم سرَّ حبّك .

هذا الحبُّ بينك وبين الله ».

قال بلال : « تفضّل ، واغفر ما بدر منّي » .

وفي اليوم الثاني مرّ أبو بكر ،

لأمر أو لآخر ، في تلك الناحية ،

فسمع الأصوات نفسَها ، وخز الأشواك

والإجابة:

أَحَدٌ!

حرارة

ذلك الحبِّ العظيم جاءت مرّة أخرى إلى صدْر أبي بكر ، وإذ ذاك خيّى بلالاً جانبًا ونبّهه على أن يكتم نشوة حبّه .

ندم بلال ثانية ، وفي كلّ مرّة يشعر بالرغبة بالصّياح ، يعضُّه النّدم ، حتى أطبق أسنانه أخيرًا وأقلع عن الندم تمامًا

قائلاً في نفسه : « أنا ممتلئ تمامًا بالحبّ

وليس عندي مكان للندامة!

أنا قَشّةً في ريح قوية .

كيف لي أن أعرف إلى أين سأنتهي ؟

هلال ، بدر ، قر ، نصف قر ،

ليس لي إلا أن أتبع الشمس . لا ينشغل القمر

بضخامته أو نحوله!

كلُّ ما ينشغلُ به إنما هو الشمسُ !

البَعْثُ يجري الآنَ!

أيزعجني أن أكون

قويًّا مستعدًّا للإذعان

لقانون ما في السّلوك ؟

في أرضِ الحبّ أبدو كقطّةٍ في كيسٍ ،

تُرفَع إلى الأعلى وتدوَّر في الفضاء .

ذلكم مقدار ما عندي من قدرة التحكّم بالظروف .

الماءُ الصافي يحملني في طريقه . أنا ناعورة

تدور نهاراً وليلاً ، تئن وتنوح .

ومن دوراني ، تعرفُ أنت قوةً

النهر غير المرئى وحركته . الصديقُ المعشوق

نهرٌ . وسماء اللّيل ناعورةٌ

تدور في ذلك . نهرُ الحبّ

لا يعرفك الهدوء . وإذا أنتَ

أوقفتَ غصنًا فيه ، كسرَه النهرُ . كلُّ ارتباطٍ لديك أمسكُهُ بقوّة ودَعْه يتبدّدُ !

وإذا كنتَ لاتستطيع أن ترى دوراتِ السماء الهائلة ، فانظر إلى العيدان المحطّمة التي تدور بجانبك ، وفقاعات البحر حولك .

الريحُ الدوّارةُ ، الامتداد الدائم للمحيط ، هذه أجزاء من الحركة نفسها .

الشمسُ والقمر ثوران

يدوران بصبر حول

هذه الأرض الدائرة كرحي الطحن .

تتنقّل النجومُ بحرّية أكثر

من منزلة إلى منزلة تحكي أخبارنا ،

سواءٌ أكانت خيرًا أو شرًّا أو بين بين .

أحيانًا تكون جامدةً ، وأحيانًا تكون دافئةً .

أحيانًا نكون متباعدين ، وأحيانًا نكون معًا .

كلُّ شيءٍ خاضعٌ للتغيرٌ . فكيف لنا أن نقاوم ؟

إنّ حالنا كحال جواد يمتلكه رجلٌ ذو شأن ،

تارة في الْمَرْبط ، وتارة على الطريق ،

تارةً مربوطً إلى العمود ، وتارةً مطلق العِنان يجري

في المرج ، وتارةً يتبختر أمام الجمع . ولكن ، تذكّر ، أنّ هناك لحظات خطيرة ، مثل تلكما النقطتين في طريق القمر اللّتين تدعيان ذيل التنّين ، حيث يحدث الخسوف . فلاتنقطع عن ضياء الشمس ! البرق يندفع كالسّوط ،

« ليس ذلك الطريق! هذا! أصغ إلى ! ».

لاتعبثْ بالأشياء التي تعوقُ ضوءَك .

عندما تتخلّى عن تلك ... ولكن كفَّ عن هذا

الحديث الحسن القبيح . وسواءً أكان علانيةً أو سرًّا ،

إنه يوم السنة الجديدة! يندفع الماء عائدًا

إلى المسيل . يمشى ملكٌ في شارعنا .

يقول الطبلُ : « لا تقلق بشأن الندامة » .

يستولي النومُ على حارس اللّيلِ .

ونحن نرهن كلُّ مانملك .

« أحمرُ داخلَ أحمرَ داخلَ أحمرَ .

أسمعُ الغناءَ يأتي من هذا الطريق ،

ويغدو الضربُ بالسوط الشائك باقةَ وَرُدٍ » .

بلال يُذيع الأسرار .

عبير الروح يجري فيه .

يصِلُ محمّد [عليه الصلاة والسلام]. «أنت عزيز علي يابلال، عزيز جدًا ».

يسمعُ أبو بكر حديثَ نَفْس بلال ويقول : « أنتَ على حقّ . أنتَ لا تحتاج إلى ندامةٍ أخرى . والآن اندم على ندامتك !» .

# قل من أنا

أنا ذرّاتُ غبارٍ في ضوءِ الشمسِ .

أنا قُرْصُ الشمس .

ولذرّات الغُبار أقول : « امكثي » .

وللشَّمس أقول : « واصلي الدّورانَ » .

أنا طَلُّ الصّباح ،

وتنفُّسُ المساء .

أنا ريح في أعلى الأيكة ،

والأمواج المتكسّرة عند الشاطئ .

الصّاري ، والموجِّه ، ومديرُ دفَّةِ السفينة ، ورافدةُ القصّ ،

وأنا أيضًا الصّخرُ المرجاني الذي تنهار عليه .

أنا شجرة يجثُمُ ببغاءً مدرّب على أغصانها

الصتُ ، والفكْرُ ، والصّوت .

الهواءُ الموسيقيُّ يتخلَّل قصبة النَّاي ،

والجمرُ الحجر ، والوميضُ

الْمَعْدِنَ ، الاثنتان معًا : الشمعةُ

والفراشة التي تدور حولها .

الورد ، والعندليب الثّمل بالشّذا . الثّمل بالشّذا . أنا كلَّ أنظمة الوجود ، الحجرّة الدّائرة ، الذّكاء النامي ، الارتفاع ، السقوط بعيدا ، ما يكون ، وما لا يكون . أنت يامَنْ تعرف جلال الدين ، أنت الأحَدُ في جلال الدين ، أنت الأحَدُ في الكلّ ، قُلْ مَنْ أنا . قلْ : أنا أنت .

# مباركة زواج ابنة صلاح الدين زرقوب من نظام الدين قتات

ليكن هذا القِرانُ خمرةً بالحلوى ، عسكلاً مذاباً بالحليب .

ليكن هذا القِرانُ أوراقَ النخلة وثمارها .

ليكن هذا القرانُ نساءً يضحكن معًا لأيّام عند النهاية .

هذا القران ، إياءةً لنا للتأمّل .

هذا القِران ، جمالً .

هذا الزواجُ قَرُّ في ساء خفيفة الزُّرْقة .

هذا الزواج ، هذا الصِّتُ ممتلئ قامًا بالرّوح .

## قصيةً حكاها شمس

اعتاد أستاذنا شمس أن يروي قصة قافلة كبيرة متجهة نحو مكان ما ، إذ لم يجد رجال القافلة أناسًا قاطنين ولاماء . كان ثمة بئر عميقة ، لكنه ليس هناك دلو ولاحبل ولتبيّن عذوبة الماء ، ربطوا وعاء صغيرًا بجبل من عندهم وألقوه . ارتطم بشيء ما في البئر فسحبوه ، لكنّ الوعاء تكسّر . أنزلوا وعاءً آخر فضاع بالطريقة نفسها . وبعد ذلك أنزلوا متطوّعين عطاشًا من رجال القافلة ، لكنّهم اختفوا أيضاً !

كان ثمة رجل حكيم . قال لهم : « سأنزل أ » ، كان قريبًا من قَعْر البئر إذ ظهر له مخلوق أسود مرعب . قال له الحكيم : « لاسبيل إلى النجاة منك ، لكنّي آمَلُ أن أظلّ يقظًا لأرى ما يحدث لي » .

قال المخلوق الأسود : « لا تقص علي قصصًا طويلة ، أنت في سجني ، ولن تخرج حتى تجيب عن سؤال واحد » .

« سَلْه » .

« أين أحسن مكانٍ ؟ » .

فكّر الحكيمُ ثمّ قال في نفسه : « أنا ضعيف عامًا هنا . فإنْ أنا قلت بغداد جميلة ، أو مكان آخر جميل ، ربّا أجرح إحساسه بقية وطنه بعدم ذكري إيّاه » . وهكذا أجاب الحكيم : « إنّ خير مكان بالنسبة إلى الإنسان هو المكان الذي يشعر فيه بأنّه في وطنه . وإن كان ذلك المكان حفرة وسُط الأرض ، فهو ذلك المكان » .

قال : صحيح ، إنك إنسانٌ فذٌّ ، وإكرامًا لك سأُطلق سراحَ الآخرين وأدعهم

تحت عنايتك ، وأسلمك سلطان الدنيا . ولن يكون عندي سجناء بعد الآن ، وسأبيح مياه هذه البئر لمن شاء » .

حكى شمس هذه القصة من أجل مغزاها ، الذي يمكن أن يعبَّر عنه بأساليب أُخَر ، لكنّ أولئك الذين ألفوا الأشكال التقليدية سيؤثرون هذا الشكل ، فمن الصعب جدًّا التحدث إليهم . احكِ حكاية مختلفةً اختلافاً يسيراً تجدهم لا يُصغون إليك البتّة .

#### الوفاة

كان النبيُّ محمدٌ [عليه الصلاة والسلام] عددًا من صور الانبعاث الروحي في وقت واحد. ههنا وفي هذا الوقت ، نقد يسهل التعامل به . تحلّل من قيد الزمان ، ووُلِد مرّتين ، وغدا انبعاثاً حيًّا .

لكنّ الناسَ سيأتون ويسألون : « كم يحتاج المرءُ من الوقت لكي يولد ثانيةً ؟ ».

وسيجيب دونَ كلام ،

ببلاغة حاله الداخلية:

مُوتوا قبلَ أن تموتوا .

ولن تعرف ذلك ،

حتى تغدو مولودًا جديدًا .

وهذه هي الحال بالنسبة إلى أيّ شيء .

فلن تفهم شيئًا حتى تكون

ذلك الشيء الذي تحاول أن تفهمه .

صِر العقلَ ، وإذْ ذاك ستعرفه تمامًا .

صِرِ الحبُّ وكن فتيلاً حارقًا في قلب نفسك .

وسأجعل هذا سهلاً للغاية ،

إن كان المرءُ مستعدًّا لما أقولُه .

التّين رخيصٌ ههنا! ومن السهل

أن تمرّ المعرفةُ الصوفية . وكلُّ ماأنتَ في حاجة إليه

هو أن تصل ، مثلما يحطّ

العصفورُ الذي يحبّ التِّينَ

على شجرة التّين .

كلُّ إنسانِ في هذه الدنيا يموتُ .

كلّ إنسانِ في سَكْرة الموتِ .

استمع إلى ما يقوله كلَّ إنسانٍ كَا لو أنّه الكلماتُ الأخبرة

من أبٍ إلى ابنِه .

اسمَعُ بذلك القدر الكبير من العَطْف ،

ولن تشعر بالحسد أو

الغضب مرّة أخرى .

يقولون : « كلَّ ما هو آتٍ آتٍ » افهم هذا ، إنَّه ههنا صحيح الآن ! الصديقُ الذي تتحدّث إليه يتكلّم

في هذيان موته ، هذه اللحظة .

إن كنتَ مستغرقَ التفكير تمامًا في هذا الضرب من الإصغاء ، فتذكّر أنّ ثمة مُضْعفًا عظيمًا .

الله أعطاك هذا الضعف لبعض الأسباب.

سَلْ : لماذا ، قُلْ : « لقد سعيتُ ،

لكنني في شغل خاسر .

فعلتُ ماحذّرتَني منه .

زعمتُ أنني لا أحبّ ظواهر أشياء الوجود ،

لكنني قد عبدتُها .

أينبغي أن أفكِّر بالموت

أكثر مَّا أَفكِّر بالله ؟

في الخريف ، يكون أصلَ الأوراق الميتة

الجذرُ الحيّ المغطّى بالتراب .

آه ياأصل الأوراق الميتة ،

لسنواتٍ قرعتَ الطبلَ لتخبرني .

والآن فقط حيث أموت

أستيقن من أنّني سأموت !

حَنجرةُ الموتِ سُلِخ عنها الجلدُ وتمزُّقت

بالصُّراخ عليَّ . وطبلُ الموتِ

يشقَّق ويكسَّر من الضرب عِثْل هذه القوة المذهلة . لقد نُسِجتُ بقوة في شبكة مهمّاتي التافهة ، والآن فقط أشرعُ في سماع لغز الموت في كلّ مكان .

#### الهلال

لقد سمعتَ عن خاصّيات بلال .

فاسمع الآنَ عن رقّة الهلال ،

الذي رُقّي أكثر من بلال .

لقد أنكر ذاته أكثر من بعضكم

أنتمُ الذين ترجعون إلى الوراء ، من كونكم كرةً مضيئة إلى أن تُصبحوا مرّةً أخرى حجرًا معمًّا .

تذكُّرُ قصّة الضيف الشاب

الذي مثِّل أمام أحد الملوك . « ثم كم سنُّك ،

أيها الصّبيّ ؟ \_ قل الحقيقة الآن أعلِنْها » .

« ثماني عشرة ، بل سبع عشرة » ستّ عشرة .

« الحقيقة نعم ، خمس عشرة » .

« واصل! فستصل إلى رَحم أمَّك » .

أو الرجل الذي ذهب ليستعير فَرَسًا .

« خُدِ الأشهب » .

« لا ، ليس ذلك » .

« لاذا ؟ ».

« إنّه عضى في الاتجاه المعاكس . يرجع القهقرى » .

« ومن ثمّ يدير ذنَّبَه نحو منزلِك » .

الحيوانُ الذي تمتطيه هو شهواتُك الختلفة .

بدِّلْ رغائبَك . عندما تُقطع الأفرعُ الضعيفةُ

من الشجرة تغدو الثارُ الباقية ألذَّ طعماً .

الرَّغبةُ يمكن إعادةُ توجيهها ،

بحيث إنها حتى عندما تعود بك إلى الوراء،

تمضى بك إلى السلامة .

في مقدور التصيم العظيم أن يجعل « محيطين واسعين » بقَدْر مساحة بطانية صغيرة ، أو « سبعَائة سنة ي»

بقد الوقت الذي يستغرقه ذهابُك إلى من تُحبُّ .

الباحثون الخلصون يسلكون الطريق باستقامة ،

أمّا المغفّلون المتفاخرون الكسالي الأنانيّون

فيُفرغون أحمالَ دوابّهم في فناء المزرعة

ويقولون : « هذا بعيد جدًّا » .

هل تعرفُ حكاية المسافرين

الذين جاؤوا إلى قرية في أوّل الربيع ؟

كان ثَّة بيتٌ مهجور له بابٌ مفتوحٌ .

« لماذا لا ننتظر حتى تنتهي هذه الفترة الباردة ،

ويسمّونها « برُد العجوز » .

دعُونا نضع أمتعتنا هنا ونرتح ْ » .

سمعوا صوتًا عميقًا من الداخل يقول : « لا . أفرِغوا أحمالكم خارجًا ، ثمّ ادخلوا ، هذه قاعةُ اجتماعات

على قدر عظيم من السّناء! ».

هناك مثلُ هذه الأمكنة السّرية المقدّسة.

رغ أنَّ كان يعمل في الإسطبل سائس خَيْلٍ ، كان هلال أستاذًا متنوّرًا .

لم يفهم سيِّدُه حالَه .

عرف فوقَ وتحت وشمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا ،

دليل الحواسّ ، ولاشيء آخر .

إنّ لونَ الأرض أمامَنا ،

لكنّ نور النبوة غائبً .

يرى أحدُهم مئذنةً ، لكنه لا يرى الطائر

الذي يجثم عليها ، يرى شخص آخر الطائر

لكنه لا يرى الريش الذي يحملُه ، ويرى ثالث

المئذنة ، والطائر ، والرِّيش .

قبل أن تستطيع رؤيةً خيط الشعر ،

لن تُحلُّ عقدةُ الوَعْي .

الجسّدُ هو المئذنة ، الامتثالُ ،

الطائرُ . أو ثلاثمائة طائر ، أو مئتان ، العدد الذي تشاء . الشخص الثاني يرى الطائر ، الطائر وحده .

الشُّعرُ هو السرُّ

الذي ينتى إلى الطائر.

لاعش مبنيًا عمل هذه المادة

سيبقى مهجورًا . خيطُ التغريد يتدفّق باسترار من الطائر .

حاولْ أن ترى هذا الطائرَ فوق بُرْجه الطّينيّ ، وكذا الشعرَ المتوّج في منقاره .

عرض هلالُ لتسعة أيام يتمدّد مريضًا في الإسطبل . لاأحد يدري مِنْ أمره شيئًا ، سوى النبيّ محمد ، عليه الصلاة

والسلام .

يأتي للزيارة .

سيّدُ هلال مسرورٌ جدًّا .

باحتفاءٍ كبير يظهر من حجرته العُليا فيقبّل الأرضَ أمامَ النبيّ . « أسألك باسم الله ،

أن تشرّف هذا البيت » .

« ماجئتُ إلى هنا لزيارتك » .

لزيارة مَنْ إذًا ؟ » .

« ثَمّة هلالَ أطلَ على الدّنيا رجلّ جديد نُشّئ قريبًا من هذا المكان ، يتساقط نورُ تواضعه

مثلما تتساقط الأزهارُ على الأرض.

أين هلالُ ؟

لم أرَهُ منذ أيّام .

ينبغي أن يكون خرج مع البغال والخيل » .

يُسرع النبي [ عليه الصلاة والسلام ] إلى الإسطبل ، إنّه مظلم ، ونتَنُ الروث قويّ

لكن ذلك كله يتلاشى عندما تدخل المودّة .

إنّ المعجزات لا تبعث على الإيمان ،. بل الذي يوحّد الناسَ إنما هو عبير الأخوّة والتقارب .

المعجزاتُ تقوِّض أركانَ الإلحاد .

أمّا الإيمان فينمو بالحبّ .

وبالشَّذا المعروف ، يصحو هلال .

كيف يكن أن يحدث هذا في الإسطبل ؟

من بين أرجل الخيل يرى هلالُ

ثيابَ النبيّ [ عليه الصلاة والسلام ] ! يتقدّم زحفًا

من الزاوية المظلمة فيضع خدّه

على قدمى محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] . يضعُ النبيّ الكريم خدّه

على خدّ هلال ويقبّل رأسَه ووجهَهُ .

كيف يكن للإنسان أن يكون متخفيًا!

هل أنتَ أحسن ؟ كيف حالك الآن ؟ كيف !

يجلس المرء ويعتصر الثرى النديّ لما فيه من نداوة

فكيف يكون الأمرُ عندما يغمرُه فيضّ

من الغيث النبوي العذب ؟

كيف يحدث عندما ينهض كلب أعمى قذر ،

ويجد نفسه قد صار أسدًا هصورًا ، وليس ذلك الأسد الذي يكن أن يُقتل ،

بل أُسَدٌ روحيٌّ يُكسِّر السِّيف

والرّمحَ بحضوره وحْدَه .

كيف يمكن أن يشعر ؟ إنسان يزحفُ لسنينَ

على بطنه بعينيه المغمضتين .

ثمّ في لحظةٍ يفتح عينيه ،

وإذا هو في بستان . إنّه ربيعً .

كيف تكون الحال وقد غدا حرًّا من « كيف » ،

طليقًا في حالِ انعدامِ الكَيْف ؟

النابحون يجلسون منتظرين حول مائدتك .

أَلْق لهم عَظْما !

هذا الاقتراحُ: إغْسِلْ قبل الذهاب إلى خزّان الماء. الأمواهُ هناك لها القدرةُ الكافية على تطهيرك وإعطائك السلامَ، لكن اغسِلْ نفسك من أسئلة الكيف قبل أن تذهب.

تخلَّصُ من كلّ سؤالٍ عن أسباب المدهشات والأعمال الخارجة عن الكيف .

لاتأخذ تلك الأسئلة معك

إلى خزّان الماء الكبير .

حُسام! الخفافيش لاتضايق حسامَ الدّين. فهو خبيرٌ بضياء الشمس!

لقد كُتب له حول القمر الجديد ، هلال . والآن هو سيكتب حول بدر التام ، الشيخ . الهلال والبدر هما الشيء نفسه .

الهلال يعلم التدرّج والتأني وكيف يعطي الإنسان الولادة والتأني وكيف يعطي الإنسان الولادة لنفسه ببطء . الصّبر مع شيء من التفاصيل يجعل العمل الكبير تامًّا ، على غرار الكون . وما تفعله تسعة أشهر من العناية للجنين سيفعله أربعون فجرًا لكالك النّامي بالتدريج .

لن تربح هنا بالشهرة الواسعة والدعاية العلنية . يأتي الاتحاد من الفناء . هذه الطيور لاتتعلم الطيران مالم تُسقِط ريشها !

حياة التواضع لا تُصغِر الإنسان ، إنها حياة تملا . والعودة إلى ذات بسيطة تكسب الحكمة . عندما يؤلّف الإنسان قصة لولده ، يغدو أبًا وطفلاً معًا ، يُصغي .

بعضُ الأرواح تنساب كالماء النير . تنسكبُ في أوردتنا فنشعر بما يُشبه الرّاحَ . وأنا أسلِّم بذلك . أضعُفُ . نستطيع أن نُسافر بهذا المركب مُسْتَلقينَ .

اقتلع الْمبدع قصبة من أجَمة القصب ، ثقبها عدّة ثقوب ، ثمّ سمّاها إنساناً . ومنذ ذلك الوقت ، تنوح من ألم موجع بسبب الفراق ، ناسية البراعة التي أعطتها حياة النّاي .

يقولون إنّي أقول الحقيقة . ثم يسألونني أن أعمل من نفسي مَعْرِضًا للدّمى في السُّوق . لستُ شيئًا معروضًا للبيع . لقد اشتُريتُ من قبل .

لاتحاول أن تسترّعلى هذا .
فإنّك ستفقده .
لاتسحب السِّتارة .
فستنتهي .
هذه اللحظة مع كلّ واحدٍ منّا ههنا
فردوس ،
فردوس ،
لكن لاتحاول أن تدع هذا الطريق .
فإنّك ستتلفه .

إِرْحَلُ ، بعِلْمِكَ وَفَلْسَفَاتِكَ . وَفَلْسَفَاتِكَ . وحتى لو أنك اختزلتَها فجعلتَها بعَرْض شعرةٍ واحدةٍ ، فليس ههنا مكان لتلك ، عندما يبزغ الفجر الآن . وعند تمام ضوء الشّمس في رابعة النهار يكون من الوقاحة إشعال المصابيح .

أيّها الحبيبُ ، هذا الحديثُ عنك عنك عنعني من الاستمتاع بطَلْعتك .

إن وجهك ليتوارى في غمرة ضيائه . عندما أتأمّل شفتيك لاأستطيع أن أقترب . وتذكّر أوقات أخر ينع هذا الآن . أنت يامَنْ سلَّمتني الكاس ، أنت روحي وحبِّي . وأيَّا كانت صورُ الحماسة التي أمتلكها ، فإنّك تلك الصور ، وأي نجاح هو نجاحُك ، صفِّق لنفسك ! هاتان يداك .

### الآن

الآنَ إذ تَحْيا هنا في صدري ، أيُّ مكان نجلس فيه يكن ْ قنّة الجبل . وتلك الصّورُ الأُّخَرِ ، التي سحرت ألباب النّاس كدمى « البورسلان » الصينية ، التي جعلت الرجال والنساء يبكون لقرونٍ ، تلك الصّور تغيّرتِ الآنَ . مااعتيد أن يكون مؤلماً هو مقعَد جيل ما إذ نستطيع أن نرتاح تحت الأزاهير. لقد صارت اليد اليسرى يُمنى . والجدارُ المعتمُ ، صار نافذةً . الوسادةُ في كعب الحذاء ، قائد الجماعة! الآن صمت .. وما نقولُه مميتٌ لبعضهم ومغذُّ لآخرين.

وما نقولُه تينةً ناضجةً ، لكن ليس كلُّ طائرٍ هو ذلك الذي يحطّ فيأكل التّين .

#### العنز العرجاء

لقد رأيت قطيع الماعز ينحدر إلى الماء .

العنزُ العرجاءُ الحالمة

تتوقّف في المؤخّرة على نحو مفاجئ .

كان ثمة وجوه منزعجة من تلك العنز لكنها الآن تضحك ،

لأنها ترى ، عندما تنكص ،

أنّ تلك العنز تسير في المقدّمة!

غّة أنواعٌ كثيرة للمعرفة .

أمّا نوعُ العنز العَرْجاء فغصنٌ

يعود إلى جذور الحَضْرة .

تعلُّمْ من العنز العرجاء

وقُدِ القطيعَ إلى الرَّبْع .

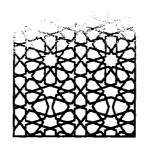

سَعْدي: الزوجة وعش الزّنابير

### الشيخ مصلح الدين سعدي

أحتاءَ الله ،

موضوع حديثي اليوم هو سَعْدي ، الشاعر الصوفي العظيم في فارس . والحق أن كلّ شعراء فارس كانوا شعراء متصوفة . وعُرِفت وجهة نظرهم بأنها وجهة نظر التصوّف ، ولا ينطلى هذا الوصف على شعراء فارس فحسب ، بل على شعراء الهند أيضًا .

وقد عُدّت أعمالُ سعدي في الشرق بسيطةً ، ومربّيةً ، ومرقّيةً في الوقت نفسه .

ويتمثّل حُسْنُ أشعار سعدي في أنها تبدأ بتربية الأطفال . وقصيدة « كريما » تُعلَّم للأطفال في سنّ التاسعة ، أو العاشرة أو الحادية عشرة ، وفي الوقت نفسه ، ليس هذا الكتاب مجرّد حكاية أو قصة مسلّية : إنها مثل بذرة تُزرعُ في قلب الطفل في تلك السّنّ ، وبتقدم العهد تُزهر وتثر التفكير والخيال الخيّرين . و « كريما » قصيدة شكر ؛ الدّرْسُ الأول الذي يقدّمه سعدي فيها هو أن يتعلّم المرء كيف يكون شاكرًا ، كيف يعبّر عن الامتنان ، كيف يقدّر الآخرين حقّ التقدير .

وهكذا يعلم درس الشكر والتقدير من أجل كل شيء في هذه الدنيا ، لفضل الأمّ والأب وحبّها ، للصديق والصاحب ، بأن يتعلّموا قبل كل شيء شكر الله على كل النّعم والأفضال التي يمتن بها سبحانه على الإنسان . ويفتتح سعدي « كريما » بالقول : « يارب ، يا رحيم ، أسألك غفرانك ، لأنني مقيّد وفي عالم التقييد هذا معرّض دامًا لأقترف الآثام » .

وهو في الدّرس الأول يعلم الإنسان أن يعترف بقصوره ومحدوديته ، وأنّ هذه المحدوديّة تجعله قابلاً لارتكاب الأخطاء ، وفي الوقت نفسه يوصي سعدي بضرورة أن

يكون لدى كلّ نفس رغبة عميقة في أن ترتفع فوق القيود وتتحاشى الأخطاء ، أن تنشد الحبة الإلهية وتطلب عفو الله سبحانه ، أن تقدّر حقّ التقدير أفضال الله عليها في هذه الدنيا ، كلّ ذلك ابتغاء الصعود إلى المرتبة المثالية للإنسان الكامل . وعندما نرى الحياة اليوم يبدو لنا أنّ هذا هو الشيء نفسه الذي نحن محتاجون إليه .

وعندما يكبر الأطفالُ دون أن يكون لديهم هذا الميل إلى التقدير ، لا يكون في مقدورهم غالبًا أن يفهموا ما قدّمته لهم أمهاتهم ، ما قدّمه لهم آباؤهم ، ما واجبهم إزاء أصدقائهم ، إزاء كبار السنّ ، إزاء معلّميهم . وعندما يكبرون من دون أن يكبر لديهم الإحساس بضرورة تقديم الشكر ، فإنّ الطبيعة الأنانية التي تنو لديهم على نحو آليّ تغدو مرعبة . والطفلُ الذي لا يقدّر حقّ التقدير في طفولته كلَّ ما فعلتُه أمّه من أجله ، لا يستطيع بعدئذ أن يتعلّم أن يعامل زوجَه بالرّفق واللّطف ؛ وذلك بسبب دَرْسِه الأول الذي تعلّمه من والدته . كلّ شيء ينشأ عن الفطرة لابد من أن يهذب ، ثم في تحققه ينبغي أن يكون كاملاً . وفي الجبِلّة البشرية هناك ميل إلى تأكيد الذات منذ الطفولة . الأكثر وضوحًا في طبيعة الطفل هو « أنا » ، وكلّ شيء يتلكه يقول عنه « له ي » . وإذا لم يغيّر هذا ، إذا ظلّ الوضعُ نفسُه عندما يكبر ذلك الطفل ، فإنه يصبح قاسيًا إزاء مَنْ حولَه ، بسبب « أناه » وما يقول عنه « مُلْكي » يغدو صعبًا بالنسبة إلى قاسيًا إزاء مَنْ حولَه ، بسبب « أناه » وما يقول عنه « مُلْكي » يغدو صعبًا بالنسبة إلى كلّ أولئك الذين يعيشون معه .

وكلُّ التعاليم الدينية والرّوحية والفلسفية تمضي بنا نحو تطوير الشخصية . ثمة شيءً تصنعه الفطرة في الإنسان ، لكنّ ثمة شيئًا ينبغي أن يصنعه الإنسان نفسه . يولد الآدميُّ آدميًّا فحسب ، لكنّ الآدميّ يتطوّر حتى يصبح إنسانًا . وإذا ما بقي الآدميّ مجرّد فرد من أبناء آدم كا وُلِد ، وظلّت الخاصّيات الأخرُ التي وُلِد معها دون ترقية ودون تهذيب ، فإنّه لن يحقّق الغاية من الحياة .

كلَّ المعلّمين والأساتيذ العظماء في هذا العالم الذين يظهرون من وقتٍ إلى آخر، ونقر لهم بأنّهم قدّيسون وحكماء ، وأساتذة ، ومعلّمون ، ومساعدون ملهمون : ليس

المهمُّ دائمًا الفلسفةَ التي علموها للناس ، وليس المهمّ دائمًا المبادئ أو صورة الدين التي قدّموها ؛ بل الأعظم أهميةً من هذا كله إنما هو شخصياتهم .

تعاليم بوذا يعتنقها عدد كبير من ملايين البشر ، لكن الأكبر من تعاليمه إنما هو الحياة التي عاشها ، والحكة التي أفصح عنها في حياته ، لأن ثمة تنفيذًا لهذه التعاليم . يولد الإنسان ولديه هدف ، وذلك الهدف ينفّذ من خلال تهذيب شخصيته . هذه الطبيعة غير المهذبة له « أنا » ، عندما تنو في لحياة ، لها تأثيرٌ يشبه وخزة الشوكة . وكلٌ من تخزه ، أينا كان وأيًّا كان ، ستُحدِث له شيئًا من الأذى ، شيئًا من الإزعاج ، شيئًا من الإتلاف .

هكذا هي حال الشخصيات مع البشر ، عندما لا تكون مهذّبة ، وعندما يجدون أمامهم كلّ المغريات ، كلّ الأشياء التي تخلب ألبابهم ، الأشياء التي يحبّونها و يعجبون بها و يتمنّون أن يمتلكوها ، وبعدئذ يواجهون نشاطات الحياة المتصارعة ، يصطدمون بكلّ شيء كأنه شوكة تمزّق ما يلامسها . ثم ماذا يحدث ؟

لاشك في أنّ الأشواك عندما تحتكً بالأشواك يحطّم بعضُها بعضًا ، ويكون الأمر عاديًّا ، أمّا عندما تحتكّ الأشواك بالأزاهير ، فإنها تمزّقها إرْبًا إرْبًا .

وإذا ماسألت الأفراد في هذا العالم، في مسالك الحياة جميعًا: «أخبروني مالصعوبة التي تواجهونها في الحياة ؟ » فقد يخبرونك بأنهم يحتاجون إلى الصحة أو القوة أو المكانة ، لكنه في معظم الأحوال ستكون الشكوى من أنهم في صورة أو أخرى منزعجون من الآخرين: الصديق، الوالد، الولد، الزوج، الجار، الشريك. يكونون منزعجين أو قلقين وفي ضيقٍ من هذا التدخّل المؤلم منذ الصباح حتى المساء يلامسهم ويخدشهم. وعلى الرغم من ذلك كله لا يبدو أنّ الإنسان يفكّر بعمق في هذا الموضوع. الحياة تُعمي، وتجعل الإنسان منشغلاً ومنهمكاً بتسقيط عثرات الآخرين. لا يجد الإنسان الشوك الذي في نفسه، بل يرى دائماً الأشواك الموجودة لدى الآخرين.

لقد حاول سعدي ، في لغة مبسطة ، أن يقدّم للإنسان يد المساعدة من أجل الارتقاء بشخصيته في تلك الخاصّية الزهريّة ، لضبط هذه الشخصية التي خُلقت لتكون زهرة ، ولمساعدتها . لقد كان شغلَه الشاغل طوال حياته أن يعلّم الإنسان كيف يكن أن تتحوّل الحياة إلى زهرة . سمّى دواوينه « كُلستان » ، التي تعني حديقة الورد ؛ و « بوستان » ؛ أي مكان كلّ أنواع الشّذا ، مكان الشّذا .

وفي هذا حاول أن يوضح للإنسان كيف يمكن أن يتحوّل القلبُ إلى وردة . والحقّ أنّ القلبَ وردة ، إنّه مصنوع ليكون وردة ، إنّه مخلوق لينشر عبيرَه ، وليس إلاّ أن يهذّب الإنسانُ قلبَه ويَعتني به ، حتّى يُظهِر هذا القلب رهافة الوردة وجمالها وشذاها ، وتلك هي غاية حياتك .

ليس في شعر الشيخ سعدي إلغاز ، بل إنه حافل بالفطنة والعقل ، وهو في الوقت نفسه مبتكر وأصيل ، والملمح الأكثر روعة الذي يراه المرء في شعر سعدي هو اتجاهه العقلي الفكه . فسعدي مستعد للنظر إلى الجانب المضحك للأشياء وليسلّي نفسه ويستمتع . وقليلون جدًّا منا يعرفون ما يعنيه المرح الحقيقي الصادق ـ التفكّه الذي لا ينحدر إلى الابتذال ، الذي لا يبلغ حد السبّاب . مثل هذا المرح يُري إيقاع الرّوح ونغمه العميق . والحياة من دون فكاهة معتمة وكئيبة . والفكاهة هي انعكاس لتلك الحياة الإلهية والشمس التي تجعل الحياة نهاراً . والإنسان الذي يعكس الحكة الإلهية والفرح الإلهي يزيد في التعبير عن فكره عندما يعبّر عن فكره عرح وبهجة .

في أحد الأيام كان سعدي جالسًا في دكّان ورّاق يبيع الكتب ، حيث تُباع كتبُه ، كان البائعُ غائبًا عندما دخل أحدُهم وطلب أحدَ كتب سعدي ، غير عارف أنه كان يتحدّث مع سعدي نفسه . سأله سعدي : « وماذا تحبّ في كتب سعدي ؟ » لأجاب : « نعم ، هو رفيق مُسلً » . وقدّم له سعدي الكتاب هديّة ، وعندما همّ بدفع القيمة قال له سعدي : « لا ، أنا سعدي ، وعندما قلت عنّي إني رفيق مُسلً ، أعطيتني كلّ مكافأة أتمنّاها » .

أراد سعدي للحياة أن تكون فرحة . والرّوحانية ليست في الوجه الطويل والتنهّد العميق . لاشك في أنّ هناك لحظات يتعاطف فيها الإنسانُ مع أحزان الآخرين . غة لحظات تدفعك إلى الدموع ، وغة أوقات يتحتّم فيها عليك أن تلتزم الصمت . لكن غة لحظات أخر تستطيع فيها أن ترى الجانب الضاحك من الحياة وتستمتع بأشيائها الجيلة . لا يُولد الإنسانُ في هذه الدنيا من أجل الكآبة والغم . إن وجوده الحقيقي سعادة ، الحزن شيء غير عادي . ولا أعني بهذا أن الحزن ذنب أو ألم ينبغي تجنبها دائم .

علينا جميعًا أن نجرّب الأمرَيْن كليها في الحياة ، علينا أن نحقّ هدف الحياة . ليس في مقدرونا أن نظل دائماً مبتمين . وليس ثمة ارتقاء روحيٌّ في تجاهل أيًّ من جوانب الحياة . الرّوحانية ماثلة في كلّ جانب من جوانب الحياة . ولأنّ الإنسان غير مقيّد ، فليس ثمة جريرة في أن يقف وسُطَ الحياة . لا يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى الغاب ، بعيدًا عن الناس جميعًا ، لكي يُظهر خيريّته وفضيلته . فأية فائدة لخيريته وفضيلته إذا دفن نفسه في الغاب ؟ وصحيح في غمار الحياة أنّ علينا أن نرتقي وأن نعبر عن كلّ ما هو جميلً وكاملٌ وإلهيّ في نفوسنا .

أظهر سعدي فِكرًا رائعًا في عمله المسمّى « كلستان » ، وبكلمات بسيطة . يقول سعدي : « كلّ نفسٍ أريد منها هدف معيّن ، ونور ذلك الهدف أشعل في تلك النفس » . إنها قصيدة قصيرة ، لكنها في وزن كتاب كامل . علام يدلّنا هذا ؟ على أن العالم في جملته مِثْلُ سيفونية واحدة ، وأنّ الأشخاص جميعًا مثل نغات مختلفة . ونشاطات هؤلاء الأشخاص متناغة مع إيقاع هذه السيفونية ، وحيواتهم يراد منها أن تكل هذه السيفونية .

والناسُ توّاقون لعمل شيءٍ من الأشياء ، وينتظرون لسنواتٍ وسنوات ، مغتيّن ، يائسين ، ينتظرون مجيء تلك اللحظة . ويبيّن هذا أن النفس تعرف فيا تحت وَعْيها

أن ثمّة نغمة ينبغي أن تُعزف ، وفي اللحظة التي ستعزف تلك النغمة ستكون تلك النفس راضية . وعلى الرغم من ذلك تظلّ النفس تجهل ماهيّة تلك النغمة ، واللحظة التي ستعزفها فيها .

ما الحياة ؟ وما الذي يُلزِمنا بالعيش في عالم التقييد هذا ، عالم التغيّرات المسترّة ، العالم المملوء بالكذب ، العالم المملوء بالألم والقلق ؟ إذا كان ثمة أيَّ شيء في هذا العالم يبقينا أحياءً ، فإنّه الأمَلُ . الأملُ ، عسَلُ الحياة .

ليس في هذا العالم نفس تقول: « الآن ، أنا راضية ؛ ليس لدي رغبة أبعد » . في كلّ منّا ، أيّا كان وضعه في الحياة \_ غني جدًّا أو ثري جدًّا ، صحيح الجسم تمامًا أو مريض \_ في الأحوال جميعًا ، يظلّ الإنسان توّاقًا ومنتظرًا لشيء آتٍ ، وهو لا يعرف ما هو ذلك الشيء ، لكنّه ينتظره .

التفسيرُ الحقيقيّ للحياة هو الانتظارُ ، انتظارُ شيء . أمّا ما هو ذلك الشيء ؟ فإنّه تنفيذُ هدف الحياة ، الذي يأتي عندما تعزف النفسُ تلك النغمة ، تلك النغمة التي يُراد لها أن تكون نغمته . وهذا ما يبحث عنه ، سواء أكان ذلك على المستوى الخارجيّ أو المستوى الدّاخلي . ولن يكون في مقدور الإنسان أن يحقّق هدف حياته حتى يعزف تلك النغمة التي هي نغمته . ولعلّ أعظم مأساةٍ في الحياة مأساة غموضِ الهدف . وعندما يكون الهدف غير واضح يتألّم الإنسانُ ، لا يستطيع التنفّس . ذلك أنه لا يعرف ماهيّة الهدف ، لا يعرف ما ينبغي عليه أن يفعله .

هذه الحياة ستزود الإنسان بالأشياء التي ستفيده في اللحظة التي هو فيها ، لكنه في اللحظة التي يمتلك ذلك الشيء سيقول : « لا ، ليس هذا ما أريد ، إنه شيء آخر » . هكذا يواصل الإنسان حياته ، في الوقم ، يبحث باستمرار ، غير عارف ما يبحث عنه . وسعيد جدًا ذلك الذي يعرف هدف حياته ، إذ إنّ ذلك يمثّل الخطوة الأولى للتنفيذ .

ولكن كيف يمكننا أن نعرف هدف حياتنا ؟ هل من أحد يخبرنا بذلك ؟ لا .

ليس في مقدور أحدٍ أن يخبرنا . لأنّ الحياة في جوهرها كشف ذاتيّ ، وسيكون خطأ كبيرًا لنا إن نحن لم نكن منفتحين على ذلك الكشف الذي تقدّمه لنا الحياة . ليس خطأ الحياة ؛ لأنّ الطبيعة الحقيقية للحياة أنها كشف . الإنسانُ ابن الطبيعة ، ولذلك فإن هدفه يكون في الطبيعة . لكنّ زيف الحياة يبعث الغموض ، الذي يمنعه من بلوغ تلك المعرفة التي يمكن أن تسمّى كشف روح الإنسان الخاص .

وإذا ماسألتني كيف ينبغي أن يتقدّم الإنسان ، فسأنصحُك بدرْس أي شيء سواء أكان زائفًا أو صادقًا \_ يشدّك و يجتذبك ، أيّ شيء تُجْذَب إليه خارجيًّا وداخليًّا . ولا تكن شاكًا ولا مرتابًا . ما علّمه السيّد المسيح منذ الصباح حتى المساء كان الإيمان ، لكن تأويل هذه الكلمة لم يُوضَح . قال بعضهم هو الإيمان بالكاهن ، أو بالكانيسة ، أو بالطائفة . ليس ذلك هو المعنى .

المعنى الحقيقيّ للإيمان هو الإيمان بالنفس . جاءني شخص فقال : « أريد أن أعتنق أفكارك ، فهل تقبلني ؟ ـ هل لك في أن أتبعك ؟ » . قلت : « نعم ، ولكن هل لك أن تخبرني عمّا إذا كان لديك إيمان ؟ » . بدا مرتبكاً للجظة ؟ ثم قال : « حسنًا ، لست لديّ إيمان بك » . قال : « حسنًا ، لست متأكدًا » . قلت له : « إيمانك بي لن يفيدني ، ما أحتاج إليه هو إيمانك بنفسك » .

أيها الأصدقاء ، ما ينبغي أن نتعلّمه في الحياة ، هو قبل كلّ شيء أن نثق بأنفسنا . هذه النزعة العقلية المتذبذبة \_ إن كنت أنا أو إن لم أكن ؛ سواء أكانت حسنة أو سيّئة \_ تُبقي الإنسان في ارتباك . ولسنوات ربما يكون لدى الإنسان أفضل المقاصد والنيّات ، لكنه سيظلّ في المكان نفسه . لن يتقدّم ، لأنّ ارتباكه سيشلّ ساقيه . سيعتقد أنه يتقدّم ، ولكنه سيكون باقيًا في المكان نفسه الذي يقف فيه .

على الإنسان أن يمتلك المبادرة initiative . وهذه هي الكلمة التي تجيء منها كلمة بدء initiative . مَن المبادر ؟ \_ إنّه الشجاع الجريء . ومن هو الشجاع والجريء ؟ إنه

الإنسانُ الذي يثق بنفسه . فإنّ إيمانه بنفسه هو وحده الذي يكون ذا فائدة له أو للآخرين .

يقول الناس: « إنّ بسيطي الإيمان والثقة بأنفسهم يتألمون كثيرًا وينتهون إلى الفشل » . أما أنا فسأقول: لا ؛ لأنّ ما يُكتسب أكثرُ كثيرًا بما يُخْسَر . وابتغاء تقوية الإيمان على المرء أن يواجه بعض صور الإخفاق . وأفضّل الإيمان وأن أعامل بسوء على عدم الإيمان . إنّ القوة التي يحبونا إياها الإيمان والثقة هي القوة الإلهيّة ، الإنسان الذي يثق بالآخرين من زملائه يبعث الثقة في الآخرين . في مقدوره أن يُظهر أنه سيُحوّل ما هو غير جدير بالثقة إلى ما هو جدير بالثقة ، وبالثقة الكافية في قلبه ، يستطيع أن يظهر القدرة على فعْل هذا .

وإنّي أتذكّر داعًا الدّعاء الذي تلقيتُه من سيّدي ، من معلّمي وشيخي . كان هذا الدعاء : « قوّى الله إيمانك » . وإذْ كنت حدَث السنّ ، تعجّبت من أنه لم يقل شيئًا عن السعادة ، أو العمر الطويل ، أو الثراء ، لقد تعلمت الآن أن أفهم معنى ذلك الدّعاء ، وأزداد فها له كلّ يوم . كلّ النّعَم التي يحصل عليها الإنسان في الحياة ، كلّ ما في السموات والأرض ، يتلكه الإنسان عندما يقوى إيمانه .

ونحن نقرأ كلّ يوم في الكتب المقدّسة عن « الإيان » ، لكنّه ماأقلَّ ما نتق بهذا الذي نقرأ ، وما أكثر الذين بدؤوا يسخرون منه في الوقت الحاضر . فالإيان الذي تقدّمه هذه الكتب لا يُنتبه إليه . إنّه شيءٌ لا يجلب له شيئا . إنّه بسيطٌ جدًّا ومع ذلك معقّد جدًّا . إنه معجزة ، أعجوبة . كلٌّ ضعفنا ، كلٌّ إخفاقنا ، كلٌّ تقييدنا ، كلٌّ ألمنا ، تأتي من افتقارنا إلى تلك المادّة المسمّاة « الإيان » . وكلّ نجاح ، وسعادة ، وتقدّم ، كلّ ما يحققه الإنسان من مآثر ، الفضلُ فيه راجع إلى الإيان .

وأعمالُ سعدي منذ البَدْءِ تعلّم الدّرْسَ الأوّل في الإيمان ؛ في إدراك أننا لم نأتِ إلى هذا العالم عَبَثًا ، لنخرّب حيواتنا . نحن هنا لهدف ، وكلّ منّا إنا جاء لهدف خاص .

كلُّ منّا يصنع ذرّةً في هذا الكون ، ويُكل السيفونية ، وعندما لانعزف نغمتنا ، فإنّ هذا يعني أنّ ثمّة نغمة ناقصة في سيفونية « الكلّ » . وعندما لا نحقّ هدف حياتنا على هذا النحو ، هذا الهدف الذي خُلِقنا من أجله ، فإننا لا نحيا حياة صحيحة ـ ومن ثمّ لا نكون سعداء .

تعتمد سعادتُنا على أن نحيا على نحو صحيح ، والحياة الصحيحة تعتمد على عزف تلك النغمة ؛ وتحقيق ذلك المدف موجود في كتاب قلبنا . افتح ذلك الكتاب وانظر فيه .

إن كل تفكّر ، وكل تركيز وتأمّل روحي ، يتمثّل فحسب في أن نفتح هذا الكتاب ، وأن نركّز عقلنا ، وأن نرى ما هدف حياتنا . وما إن ندرك أن هدفنا النهائي وغاية حياتنا وسعادتها ، وصحتنا وخيرنا الحقيقيّين ، وغنانا ورخاءنا الصحيحين ، إنما تتمثّل في تحقيق هدفنا ـ ما إن ندرك ذلك حتى يتغيّر اتجاه الحياة كله .

# مدخل المترجم

### سعدي : الزوجة وعشُّ الزُّنابير

وُلد سعدي في شيراز حوالي سنة ١٢٠٠م، وتوفي هناك سنة ١٢٩٢م. وكثيرًا ما يصف كتّابُ السّير في الأدب الفارسيّ حياة سعدي المديدة بأنها مرّت بثلاث مراحل متيزة: الخس والعشرون سنة الأولى أمضاها في التحصيل والتعلّم، الثلاثون سنة اللاحقة في الأسفار البعيدة، الثلاثون سنة الأخيرة في التأليف والعزلة الروحية «الدَّرُوشة ». اشتهر بين الناس بـ «شيخ سعدي »، ممّا يؤكد أن طائفة من التلاميذ والمريدين كانت تتحلَّق حوله في المرحلة الأخيرة من حياته.

حظي سعدي بشهرة واسعة بسبب مجموعتين من القصص والأحاديث الأخلاقية ، وهما : « كلستان » ( بمعنى حديقة الورد ) و « بُستان » ( المكان الذي تزرع فيه الخضر ، أو مكان الرائحة ) . وأسلوب سعدي أكثر ظَرْفًا وتعليًا من الشعراء الآخرين في هذه المختارات . وهو لا يعمل على حافّة النشوة الصوفية . إنه واقعيّ ، داخلّ بقوة في منطقة السلوك . ماذا يكن أن تفعل بعُش زنابير في البيت ، أو في موضع قريب منه ، وزوج عاطفيّة لا تريد أن تُزعجها . العالمُ الذي يقيم فيه محدّد أكثر منه عالمًا قامًًا على الانجذاب والوَجْد الصوفيّ . والمخادعُ نصرُ الدّين يوجّه هذه الحكايات أكثر من الخضر ، دليل الأرواح . ثمّة توجية وإرشاد ، لكنّه يقدَّم على نحو مُسللً . كان سعدي يجلس مرة قريبًا من دكان صغير لبيع الكتب ، إذ اقترب رجلٌ وسأل عن أحد كتب سعدي . قال سعدي من دون أن يعرّف نفسه : « ماذا تحبُّ في هذا المؤلّف ؟ » . أجاب : « إنّه رجلٌ مضحك » . سُرٌ سعدي بهذا التقييم وقدّم الكتاب للرجل هديةً .

وهذه الاختيارات استُمدّت كلّها تقريبًا من ترجمات جيس روس في أوائل القرن التاسع عشر. كان روس جَرّاحًا عسكريًّا مستقرًا بالقرب من مدينة كَلَكتًا . وعلى غرار ستيفنسن في سنائي وكلارك في حافظ ، كان روس عسكريًّا إنجليزيًّا مقيًّا في الهند وعالمًا بالشعر ؛ وهي ثنائية غريبة في زماننا ، لكنها ليست ذلك الشيء غير المألوف إنّان الحكم البريطاني للهند . وانطلاقًا من الانضباط والجماسة المعهودين في النظام التعليي الإنجليزي ، مارسوا بقوة ، في حرارة الهند ، حبّهم العنيد والقاسي للشعر الصوفي الفارسي . أمّا الصعوبات التي اكتنفت جهودهم فيكن تمثّلها من حقيقة أنّ الدكتور روس عاد مرّةً إلى بريطانيا في إجازة ، وقد استغرقت رحلة العودة إلى الوطن أحد عشر شهرًا ! وأنا أحيّي هؤلاء الأجداد العنيدين مع الإقرار بفضلهم العظيم : اللّواء ستيفنسن في الخدمة الطبية الهندية Indian Medical service ، ولبرفورس كلارك في The Bengal Laneers ، والطبيب الجرّاح الكبير في الفوج الثامن عشر ،

سمعتُ مرّةً عن رجل تعلّم كيف يكون زوجًا جيدًا وربّ أسرة ناجحًا . بَنَتِ النزنابيرُ عُشّها تحت سقف منزله ، لكن زوجَه لم تسمح له بأن يتخلّص منها . « مخلوقات فقيرة ، وهي محتاجة إلى بيتها الصغير » . وفي يوم من الأيام لسَعَتْها الزنابيرُ بجانب الباب في الزَّقاق . صرخت مستنجدة ، فأجابها زوجُها : « لقد قلت إنّ الزنابير المسكينة لاتؤذي » . احذري شفقتَك ، واعلمي أنّ العَطْفَ على العسّاس لا ينشأ عنه سوى كثرة اللّصوص ، وإذ ذاك لا يرتاح أحد .

رجل أعزل تمامًا وليس عنده أدنى متاع ، انضم إلى قافلتنا في طريق حجنّا إلى مكة . كشف الرّجل عن نفسه قائلاً : « لست سيّدًا على أحدٍ ، ولا أحد سيّدٌ علي . ما عندي راحلة ، ولا أحمل أمتعة . لا تشغلني انتصارات الماضي ولا أحزان المستقبل . أتنفس الحرية الصافية في حياتي البسيطة » . رجل ثري يمتطي جملاً علّق على كلامه قائلاً : « أيّها الدّرويش ، لن تعبر الصحراء ، فعد إلى المدينة » . لكن الرجل الأعزل قطعها على القدمين في نُجعة اللّيلة الأولى ، في حين أن الرجل الغني الذي يمتطي الجل مات على نحو مفاجئ في نومه في تلك اللّيلة نفسها . ثم هناك مثل الرجل الذي جلس طوال اللّيلة ينوح بجانب سرير صديقه المريض ثم توفّي في اليوم اللاّحق ، بينا شفي المريض . كثير من الخيول السريعة تنفق في الطريق ، بينا يتهادى الحار الأعرج في الطريق إلى البيت .

كان عند رجل زوجة جيلة توفّيت ، لكن حماته ظلّت تعيش في البيت ، مدّعية حقها في مَهْر ابنتها ، جاء بعض الأصدقاء لمواساته والتخفيف عنه . « كيف الحالُ منذ أن ودّعت الزوج العزيزة ؟ » \_ أجاب : « إنّ غياب زوجتي لا يَعْدِلُ في صعوبته وجود أمّها . لقد فصلوا الوردَ عن الشّوك ، وأخذوا الكنزَ وتركوا لي الثعبانَ » .

وضعوا غرابًا في قفص مع ببغاء ، وكلاهما كان ساخطًا . صاح الببغاء : « أين وجدوا مثلَ هذا المخلوق البشع ! » . كان الغراب يقول في نفسه : « أيّ ذنب اقترفت حتى أستحق صحبة هذا الأحمق الثرثار المغرور ؟ » . أحكي هذه الحكاية القصيرة لأبيّن أنّ شعور العلماء النفّاجين إزاء بسطاء المعرفة شعور متبادل تمامًا . في وقت من الأوقات التقى ناسك متحل بجاعة من الشعراء الجوّالين . بدأ شاعر ساحر من بَلْخ بالقول : « مرحبًا أيها التقيّ العزيز . أستطيع أن أؤكّد أنّك تكرهنا ، ولكن أرجو ألا بتجهّم ، فقد بدوت من قبلُ عدوانيًا على نحو كاف .

سألتُ أحد الفقهاء عن معنى الحديث النبويّ الذي يقول : « أعدى أعدائك شهوةُ الجماع التي بين جنبيك » . فأجاب : « السببُ أنّ أيّ عدوّ عاديّ تعامله بلطف سيتحول مع الزمن إلى صديق ، إلاّ شهوة الجماع . فكلّما دلّلتها واسترضيتها انحدرتُ بك إلى الحضيض . ولابد من التأديب القويّ لإيقاف ذلك العدوّ المستأسد عن الفَتْك بك » .

كانت زوج أحد الدراويش حاملاً ، وقد اكتمل أمد علها تقريباً . دعا ربّه قائلاً : « إن رزقني الله ولدًا ذكرًا فسأنفق كلَّ ماأملك على الفقراء ، إلاّ هذا الثوب الخَلق الذي أرتديه » . وقد تحقق هذا . فقد وضعت الزوج ولدًا ذكرًا ، وأقام الدّرويش ولية عظيمة احتفالاً بوفاء نَذْره . وبعد ذلك بسنوات ، كنت في طريق عودتي من سوريا عندما مررت ببيت أحد الأصدقاء وسألت عن الدرويش . « إنّه في السجن » . « كيف حدث ذلك ؟ » . « سكر ابنه ، فقتل رجلاً في عراك ، ثم فرّ من المدينة . وعندما يحدث مثل ذلك ، كا تعلم ، يُوضع الأب في السجن » . وهكذا هو يجلس في السجن ويضع طوقًا من الحديد حول عنقه ، وقد جرّ هذا على نفسه بدعائه ! . ولو قُدّر أن يكون الولدُ حيَّة لكان ذلك خيرًا من هذا الابن العاق الذي لا يتحمّل نتائج أعاله .

مللتُ صُحبة أصدقائي في دمشق ، فخرجت للاستجام في البرّية حول القدس ، حيث أسرتني جماعة من العمّال الإفرنج وشغّلتني في حفر الخنادق . وفي تلك الأثناء رآني أحد أفراد الطبقة الحاكمة من أهل حلّب ، صديق قديم ، فأشفق علي وأعتقني من الأسر بعشرة دنانير . أعادني إلى حلب وزوّجني ابنتَه ، التي انقلبت بسرعة إلى حيزبون ذات لسان لاذع ، وهو أسوأ حظ يكن أن يجري لإنسان ! سألتُ صديقي : « هل سمعت بحكاية الرجل اللّطيف الذي حمى خروفًا من الذئب وفي تلك الليلة فصل عنقه في السقيفة ؟ » .

حدث في بغداد أن زوّج رجلٌ متقدِّم في السن ابنتَه من إسكافٍ . وفي ليلة العُرْس عض الإسكافُ المنتشي شفة الفتاة حتى أدماها . وفي الصباح الآتي رأى الأبُ الجرحَ ، فقال للرجل : « أمن الضروريّ أن تعض أسنانُك ابنتي مثلها تفعل بجلد الحذاء ؟ لا تعتدُ على هذا ! أنا لستُ مازحًا . عندما تحدث معاكسة أثناء الجماع لا يزيل آثارها إلاّ الموتُ » .

سمع ملك العرب بقصة المجنون وحبّه ليلى ، فدعاه إلى قصره . ثم سأله : « ماذا رأيت فيها حتى صِرْتَ تنسى نفسَك وتجرح يدك عندما تقشر برتقالة » . أجاب المجنون : « كثيرون سألوا هذا السؤال ، ولكن حبّذا لو أمكن أن تراها .. » ، فتش اللك وجيء بليلى ، كانت ناحلة الجسم سمراء ، أقل جاذبيّة من أقل جواريه إشراقا . قال المجنون : « آه ، ينبغي أن تراها من نافذة عيني ، فثمة فرق كبير بين أن تُسك شيئا من الملح بيدك وأن تضعه على الْجُرْح » .

دخل أحدُهم المدينة مع قافلة قادمة من الجنوب ، كان مجدول الشعر ، وزعم أنّه من الله البيت وأنه عائد لتوّه من مكّة . أنشد الملك قصيدة محكة ، قصيدة يمدح بها الملك ، الذي أعجبته كثيرًا . خلع الملك على الشاعر التقي الهدايا وعامله باحترام كبير . ثم إن واحدًا من رجال القصر عائدًا من رحلة في البحر قال : « رأيت هذا الرجل شال هذه البلاد في البصرة ، في عيد الأضحى السنوي . ولا يمكن أن يكون قد كان في الحج » . لذكر شخص آخر فقال : « نعم ! وأبوه كان نصرانيًا من مالطا . وهو ليس من عِثرة علي » . وقد وجدوا القصيدة في ديوان الشاعر أنوري . أمر الملك أن يُحضر . « قبل أن أنفيك ، أسألك سؤالاً واحدًا : لِمَ كذبت على هذا النحو الفاقع ؟ ».

« يامليكَ الدنيا ، سأقول قصيدة أخرى ، فإن وجدتها مدّعاةً فسأقبل أيّة عقوبة تقولها » . « ابدأ » . « إذا أتاك فلاح مسكين بكوب من اللّبن الخيض ، فسيكون تُلثاه ماء ، وإذا افتخر خادمك بمغامراته ، فعليك أن تتوقّع ذلك من جوّالي العالم ورحّالته ! » . أعطى للمحتال مُؤَنَ السّفر ، وانصرف الباقون بسلام .

مَن نَصَح مغرورًا احتاج هو إلى النُّصْح .

حدث هذا عندما كنت شابًا ، المرحلة التي ينبغي أن تكون مررت بها . كان لي صديق ندي الصوت كالنّاي ، ووضيء الحيّا كالفضة ، لكن شيئًا في سلوكه ، لا أتذكّره ، أزعجني ، ثم إنني كظمت غيظي . « أنت لا تسمع منّي فاذهب واسلك الطريق الذي تشاء ». وعندما انصرف سمعته يقول : « إذا كان الخفّاش لا يستمتع بصحبة الشمس ، فهل تقلّل الشمس من إشراقها ؟ » . شعرت حالاً بأنني لا أريد ذهابه ، لكنني لم أدعه إلى الرجوع . سار في الأرض لسنوات ، وعاد أخيرًا وقد صار صوته الطلي أجش ، ووجهه اليوسفي غشّاه سواد اللّحية . « رحلت ظبيًا أنيقًا ، ثم عُدت كأنّك نَمِر مسن » . هذه حكاية انقضاء الشباب . ليس ثمة تحكّم بالكيفية التي يذهب فيها . « ماذا حلّ بجالك ؟ » . « ارتدى السّواد ، هذه اللّحية ؛ لينوح على رحيله » .

في إحدى اللّيالي كنت أفكّر فيا فعلتُ في الخسين سنة من عمري ، وأبكي في البرّية . في كلّ لحظة يخرج نَفَس لن يعود . النعاس الساحر في الصباح يمنع المسافر عن البيّن . كثيرون أولئك الذين خططوا لبيت فإذا هم يَدعون البناء لجيل آت . رأيت أنّ تأجيلي يمكن أن يدوم لآلاف من السنين . صمّمت على أن ألوذ بالصّمت ، وقد فعلت . لكن صديقا قديًا جاء إلى معتزلي المقدّس الخفي وطلب أن أسهر اللّيل كله معه أقص القِصَص . « البطل علي لا يترك سيفه في الغِمْد ، وكذلك سعدي ، المتحدّث المنظيق ، ينبغي أن يتحدّث » . كان ذلك في الأوّل من نيسان (إبريل) ، وكانت الحديقة صاخبة ونفّاذة العبير في كلّ ما هو حولنا إلى حدّ أنّي استسلمت وعند الفجر قلت : « أتمني لهذه الأزاهير ولهذه الأحاديث أن تظلّ مزهرة على الدّوام » . وعندما قلتُه خطرت لي فكرة كتاب سيسمّى « حديقة الوَرْد » ، المكان الذي تتفتّح فيه الأزاهير طوال العام .

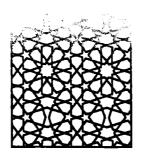

حافظ: التحوّل الرّائع

## خواجة شمس الدين محمد حافظ

أحبّاءَ الله ،

يدور خطابي اليوم حول موضوع حافظ ، الذي يعرف اسمَه كلَّ مهمَّ بشعر فارس ؛ لأنه بين شعراء فارس يقف حافظ فذًّا في تعبيره ، وفي عمق تفكيره ، وفي روعة تعبيره الرمزيّ عن بعض الأفكار والفلسفات .

وقد أتى على الناس حين كان فيه المفكّر العميق والمفكّر الحرَّ يجدان صعوبة بالغة في التعبير عن أفكارهما ، ولم يتوار ذلك الزمان تمامًا . لكن هذا العصر يسمح ، من خلال بعض الوسائل ، بقدر من حرّية التعبير أكبر مما كان في الأزمنة القديمة . وفي ذلك الوقت ، فإن كلّ من عبّر بحرّية عن فكره حول الحياة وقانونها الخفيّ - حول الرّوح ، الله ، الخلْق ، التجلّى ـ لقى عنتًا كبيرًا .

وقد تمثّلت الصعوبة في أنّ السُّلطات الدينية بضروبها الختلفة كانت على قَدْر كبير من النفوذ ، وتحت السلطان الدينيّ حُكِمت مبادئ الدّين البسيط . ولذلك فإنّ أولئك الذين اجتذبهم الجانبُ الخاصّ من الفلسفة وجدوا داعًا صعوبة في إيصاله إلى الناس . اضطهد الكثيرُ منهم ؛ رُجموا ، ضُربوا بالسّياط ، قُتِلوا . أنزلت بهم كلّ صنوف العقاب ، وعلى هذا النحو أعيق تقدّم الإنسانية . وفي الوقت نفسه ، فإنّ الموقف المحدود للعقل الإنسانيّ في شؤون الدين والفلسفة يُوجَد في كلّ العصور .

والصوفيّون ، الذين وجدوا بطريق التأمّل مصدرَ المعرفة في قلوبهم ، كان صعبًا جدًّا عليهم أن يقدّموا للعالم بكلمات سهلة القليلَ الذي يمكن أن يوضحوه في شأن الحقيقة . صحيح أنّ الحقيقة لا يمكن أن يُتحدّث عنها بالكلمات ، لكنه صحيح في

الوقت نفسه أنّ الموهوبين موهبة التعبير الشعري والنبويّ وجدوا في أنفسهم دامًا ذلك النزوعَ القويّ إلى التعبير عن وَجُدهم الرّوحيّ .

وجد حافظ طريقة للتعبير عن تجربة روحه وفلسفاته في الشعر . يَسْعد الرّوحُ بالتعبير عن نفسه شعرًا لأنّ الروح نفسه موسيقا ، وعندما يجرّبُ تحقّق الحقيقة الإلهية يكون لديه ميل إلى التعبير عن نفسه في الشعر . ولذلك عبّر حافظ عن روحه شعرًا . ولكن أيّ شعر ؟ شعرٌ مملوء بالضّوء والظلّ ، بالخطّ واللّون ، شعر حافلٌ بالشعور . وليس ثمة شعرٌ في العالم يكن أن يقارن بشعر حافظ في رقّته .

إنّ الرّوح الرقيق وحده ، الروح الذي لديه أدق إدراك للضوء والظلّ معبَّراً عنها بالكلمات ، هو الذي يستطيع أن يفهم معنى إشراق الروح . وفي الوقت نفسه ، فإنّ كلمات حافظ اجتذبت إليها قلوب المُصْغين إليها جميعًا . وحتى عندما لا يفهمون هذه الكلمات الفهم التام ، فإنّ أسلوب التعبير وإيقاعه وخلابته وجماله تستبد بهم . إنّه الأسلوب نفسه الذي يتبنّاه سليان ، لكنّه استُخدمت فيه لغة عصر حافظ .

تحدّث حافظ بلغة أكثر ملاءمة للشعر أو أكثر انسجامًا معه . وتُعدّ اللغة الفارسيّة في الشرق اللغة الأكثر رقة ، اللغة التي تحتلّ المنزلة الأولى بين لغات الشرق جميعًا . إنها لغة رقيقة ، وتعبيرُها لطيف . إنها لغة معبّرة ، كل شيء ربما يكون له عشرة أساء ، للشاعر أن يختار منها ما يشاء . والفكرة الصغيرة قد يعبّر عنها بعشرين طريقة تختلف كلَّ واحدة منها عن الأُخرى ، وللشّاعر حريّة الاختيار من بين تلك الطرائق . ومن هذه الوجهة كانت اللغة الفارسيّة والشعر الفارسيّ ثريّين بالتعبير .

كانت رسالة حافظ أن يعبّر ، لعالم دينيّ نزّاع إلى التعصّب ، عن حضور الله [ سبحانه ] ، الذي لا يكون موجودًا في السماء فحسب ، بل يكون موجودًا هنا على الأرض .

كثيرًا ما كان الاعتقادُ الدينيِّ بـالله وبـاليوم الآخر سببًـا في بقـاء الإنسـان نـامًّـا ،

منتظرًا مجيء تلك الساعة وذلك اليوم الذي سيكون فيه وجها لوجه مع ربه ، وهو متأكّد تمامًا أن ذلك اليوم لن يأتي قبل أن يوت . ولذلك فإنه ينتظر موته على أمل أنه في الآخرة سيرى الله ؛ لأن الساء وحدها هي المكان الذي يمكن أن يوجد فيه الله ، وأن ليس تمة سوى مكان واحد محدد يصلح وليس تمة مكان آخر سيوجد فيه الله . وأن ليس تمة سوى مكان واحد محدد يصلح للعبادة ، هو الكنيسة ، وأن أي مكان آخر غير هذا المكان لا يوجد فيه الله .

كانت رسالةً حافظ إلغاء هذه الفكرة ، وجعلَ الإنسان شاعرًا بالسماء من جانبه هو ، وإعلامَ الإنسان أن كلّ ما ينتظره في آخرته مكافأةً على حسن أعماله في الدنيا ، يكن أن يلقاه هنا في هذه الدنيا ، إذا ماعاش حياة الكال .

المثلُ الأعلى نفسُه الذي يراه المرء في كلّ دين ، الذي علّمه السيّدُ المسيح ، والقائل : « الله حُبُّ » \_ ذلك المثلُ كان الفكرة الرئيسة لحافظ ، الفكرة التي ظلّ يعبّر عنها طول حياته في الديوان . إذا كان ثمة شيء إلهيّ في الإنسان ، فإنه الحبُّ . وإذا وجد الله [ سبحانه ] في مكان ، فإنّه يوجد في قلب الإنسان ، الذي هو حبُّ ، وإذا ما أوقِظ عنصرُ الحبّ في القلب ، كان ذلك القلبُ مكانًا لله [ سبحانه ] .

لكن حافظًا في الوقت نفسه أظهر في شعره المفتاح لهذا ، وذلك المفتاح هو تذوّق الجمال في مجاليه جميعًا . والجمال لا يكون داغًا في شيء أو في شخص ، ويعتمد الجمال على موقف الإنسان من الحياة ، كيف ينظر الإنسان إليها ، ويعتمد تأثيره على قوة إدراكنا . فالموسيقا نفسها أو الشعر أو الرّسم نفسه قد يصل إلى شخص فيُحس بجماله في أعمق أعماق كيانه ، وربّا يُعْرَض على شخص آخر ، فلا يرى فيه أثارةً من جمال .

والتجلّي التامّ له جماله: أحيانًا يكون الجمالُ ظاهرًا لك ، وأحيانًا ينبغي أن تنظر إليه . قد يجيء شخص خيّر ، ونحن داعًا مأخوذون بسحر جمال الخير ، وقد يأتي شخص آخر يبدو قبيحًا ، لكنّ الخير يكون متواريًا في مكان مافيه ، إن كنّا سنبحث عنه ، إن كان لدينا رغبة في تبيّنه . وليس القبح داعًا في الأشياء والأشخاص ، بل في نظرنا .

ويتّجهُ شعر حافظ كلَّه نحو إيقاظ ملَكة تذوّق الجمال وحبّ الجمال ، الذي هو الشرطُ الوحيد للإحساس بتلك السعادة التي تهدف إليها حياتنا . سأل أحدُهم صوفيًّا عن سبب هذا الْخَلْق كلّه ، فأجابه : « إنّ الله ، الذي وجودُه الحبُّ نفسُه ، أراد أن يجرِّب ماهيّة وجوده ، وفي سبيل ذلك جلّى نفسَه » .

الله نفسه [ سبحانه ] وتجلّيه ، الرّوحُ والله : هذا المظهر الثنائي يمكن أن يُرى في كلّ أشكال الطبيعة \_ في الشمس والقمر ؛ في الليل والنهار ؛ في اللذكر والأنثى ؛ في الإيجابي والسّلبي ؛ وفي كلّ الأشياء ذوات الخصائص المتضادة \_ من أجل أن يجد مبدأ الحبّ هذا ، الذي هو المبدأ الأصلي والوحيد وراء التجلّي التام ، المجال لظهوره التام . ولذلك فإن تحقيق غاية الحياة وهدفها يتمثّل في التعبير التام عن مبدأ الحبّ .

وكثيرٌ من الناس ، بسبب تعلّمهم الفلسفة ونظرهم إلى هذا العالم بفكر متشائم ، أنكروا العالم ووصفوه بأنه مادّي وزائف ، ثم هجروا هذا العالم وذهبوا إلى الغاب أو الصحراء أو الكهف وعلَّموا مبدأ إنكار الذات وإفنائها . ولم يكن ذلك طريق حافظ .

قال حافظ أن طريقته تُشبه الانطلاق برحلة فوق البحر ثم القدوم إلى ميناء جديد ، وقبل النزول إلى الأرض يصير المرء خائفًا ، يقول : « لكنّ الناس سيهجمون علي ً ؛ أو يجتذبني المكان فلاأستطيع العودة إلى المكان الذي جئت منه » . لكنه لا يعرف لِمَ قام بتلك الرحلة . وهو لم يقم بالرحلة ليعود من دون نزول إلى الأرض .

أما موقف حافظ فهو النزول إلى الأرض . الخاطرة في ذلك . فإن كان مكانًا جذّابًا فهو مستعدّ لأن يُجلّك . وهذا موقف فهو مستعدّ لأن يُهلّك . وهذا موقف جريء . لا يبتعد عن هذا العالم الوهمي ، بل في هذا العالم الوهمي يكتشف ومضات الحقيقة . وفي هذا الذهول يجد مراد الله [ سبحانه ] .

يُضاف إلى هذا كشف عظيم آخر وضعه حافظ أمام الإنسانية في شكل أكثر جمالاً. فهناك الكثير من الناس في هذا العالم آمنوا ذات يوم بالله ، برحمته وعطفه ، بحبّه

وغفرانه ، لكنهم بعد أن يُصابوا ، بعد أن يروا فواجعَ وظُلْماً ، يتخلّون عن إيمانهم . كثيرٌ من الناس بعد ألم عظيم ومعاناة تخلّوا عن الدّين .

السبب هو أنّ الدّين الـذي اعتنقوه علّمهم الله في صورة الْخَيْر في صورة القاضي . ومن ثمّ فإنهم يطلبون من القاضي العَدُل . العدل الـذي يُرضي فِكَرهم الخاصّة . وهم يعدّون معيارهم في العَدُل معيار الله . وهم يطلبون الخيرَ على غرار ما يفهمونه . ولذلك يأتي وقت للصراع في قلوبهم . فهم لا يرون العدل ، لأنهم ينظرون من زاوية نظرهم . وهم يطلبون الخير ، واللّطف والرحمة من وجهة نظرهم . وثمة ظروف كثيرة تجعلهم يتخيّلون أن ليس ثمة عدل ، ليس ثمة شيء اسمه المغفرة .

أمّا طريقة حافظ فختلفة . لا تكاد تجد اسمَ الله في الدّيوان ، وهو لا يعطي ذلك الإيمانَ بالله ، العدل والخير . الله عنده هو محبوبه ، الذي سلّم له في حبّ وتفانٍ تاميّن . وكلّ ما يجيئه من الحبيب يأخذه بحبّ وإخلاص شديدٍ على أنه مكافأة . وهو يؤثر اللهمّ الآتي من يد الحبيب على الرحيق الذي يأتي من الآخرين . يُؤثر الموت على الحياة إذا اقتضت ذلك إرادة الحبيب .

لكنّك قد تسأل: « وهل هذا عادل ؟ » . لاسؤال عن العَدْلِ حيث يوجد الحبّ ، الحبّ يعلو على القانون . القانون تحت الحبّ ، القانون يولد من الحبّ . الخطأ في هذه الأيّام أننا نجعل القانون أعلى من الحبّ ، ونحن لا نرى أن المبدأ الإلهيّ ، الذي هو الحبّ ، يقف فوق القانون . الإنسان يجعل الله قاضيًا يقيّده القانون ، لا يستطيع أن ينفذ إرادته ، بل عليه أن يعمل وفاقًا لما هو مدوّن في كتابه .

الله [ سبحانه ] ليس العَدْل . العَدْل طبيعتُه ، لكن الحب مسيطر . ويعطي مثل هذه الأهمية لأفعال الإنسان ولنتائجها . لكنهم لا يعرفون أن فوق الفعل والنتيجة قانونًا يمكن أن يستهلك نارجهنم ، يمكن أن يحكم لو قُدر للعالم كله أن يغرق في طوفان الدّمار ـ لأن قوة الحب أعظم من أية قوة أخرى .

فكّر في أمر الدّجاجة عندما تعتني بصغارها ، فإذا ما هدّد هذه الصغار خطر ، حتى لو كان حِصانًا أو فيلاً ، فإنها ستقاتل لأنّ مبدأ الحبّ غلاّب . الأمّ الحنونُ مستعدّة لأن تصفح عندما يجيء ابنها مطرق الرأس ويقول : « أمّاهُ ، لقد كنت أحمق ، لم أسمع منك ، لقد كنت ُ وقِحًا ، أنا آسف » . هكذا نرى الرحمة والعطف يظهران في صورة الحبّ ، تيّارٌ من الحبّ يمكن أن يغسل كلّ أفعال الشرّ التي جاءت بها السّنون .

ومن ثمّ ، إذا كان الكائنُ البشريّ يستطيع أن يغفر فعليَّا ، ألا يستطيع الله [سبحانه] أن يغفر ؟ كثيرٌ من الأديان الْجَزْميّة استبعدت عنصر الحبّ الذي هو الغالب المسيطر ، الذي يجعل الله غير مقيّد ، وهي تؤمن به « الله » المحدود ، المقيّد بالكتاب ، الذي لا يستطيع أن يظهر حُنوَّه . ولو قُدِّر أن يكون الله محدودًا لما أمكن أن يكون عادلاً ، سيكون الشخصُ أحسنَ ، لأنّ الإنسان يستطيع أن يغفر .

يقدّم حافظ صورة للطبيعة البشرية: الكراهية ، الحسد ، الحبّ ، اللّطف ، الغرور ، فعالية الدافع الودّي ، فعاليّة العُجْب والكبرياء: كلّ مظاهر الحياة . لم يكن حافظ شاعرًا ، إنّه رسّام بارع . لقد رسم صورة للمظاهر المختلفة للحياة . وكلّ شعر تصوير . وفي كلّ صورةٍ ، أيّا كانت ألوانها \_ الكبر ، أو العُجْب ، أو الغرور ، الحبّ أو الرحمة أو العطف \_ في كلّ أرديتها ، لا يرى إلا روحًا واحدًا ، روح المحبوب . وهو يُظهر إخلاصة الشديد ، وتقديره وحبّه لكلّ تجليّات ذلك الحبوب الأوحد .

هناك الكثيرُ من الأديان والعقائد التي يُقال فيها إنّه سيأتي يوم يكون فيه الإنسانُ قادرًا على الاتصال بالله (سبحانه). ولكن متى سيأتي ذلك اليوم؟ العمرُ قصيرٌ، وقلوبُنا جائعة جدًّا، وإن لم يأتِ اليوم، فلعلّه لا يأتي البتّة. ولذلك فإنّ الشيء الوحيد الذي أوضحه حافظٌ من البدء إلى الختام هو هذا: لا تنتظر حتى يأتي ذلك اليومُ غدًا، اتّصلُ بالحبوب الآن، هو أمامك هنا في صورة صديقك أو في صورة عدوّك، مع كأس السّم، أو مع الوردة، أدركه واعرفه، فإنّ هذا هدف الحياة.

وقد جعلت الأديان هذا أشبه برحلة طولها ملايين الأميال ، أمّا حافظ فقد جعله مباشرة في اليد .

الإنسان يحب التعقيد . وهو لا يريد أن يتقدّم خطوةً واحدة ، وإنه لأكثر إمتاعًا له أن يجد أمامه ملايين الخطا . الإنسان الذي ينشد الحقيقة يقع في حَيْرة وارتباك ، تلك الحيرة تُغريه . وهو يتوق إلى أن يدخل تلك الحيرة آلاف المرّات . وكالأطفال عامًا : ليس لهم هم سوى الدّوران ، لا يريدون أن يروا الباب فيخرجوا ، حتى ينهكهم التّعب ؛ وتلك حال الراشدين .

وذلك مبعثُ أنّ الصوفية جعلوا الحقائق العليا ألغازًا ؛ وذلك لتقدَّم للقلّة التي تكون مهيّأةً لها ، وليدَعُوا الآخرين يلعبون ، لأنه الوقت الذي يلعبون فيه .

ومثلما أنّ مبدأ الحبّ ، وفقًا لفكرة الصوفية ووفقًا لفكرة كلّ الأنبياء والعارفين الذين جاؤوا دائًا إلى هذه الدنيا ، هو المبدأ الأوّل ، كذلك هو المبدأ الأخير . وهناك رياضات متنوّعة « يوغات » مارسها الناس في الهند ، وهي الطّرق العقلية والعلمية والفلسفية والأخلاقية إلى الله ، لكنّ أروع طريقٍ إلى الله وجده الهندوس في أيّ وقت مضى ، وهو الطريق الذي يجعل الحياة كلّها جميلة ، هو « بهاكتا يُوغا » طريق الإخلاص الشديد ؛ لأنه الطريق الطبيعي .

نزوع الإنسان وميلُه الفطريّ هو الحبّ ، فإذا كان باردًا فلأنّه يتوق إلى الحبّ ، وإذا كان حارًا فلأن الحبّ حيّ ، وإذا كان الإنسانُ يعاني من الكآبة ، يتحرّق شوقًا أو يتنزّى أسّى ؛ فلأنّ مبدأ الحبّ غيرُ حيّ .

الحياة الوحيدة ، المعين الحقيقي للإلهام ، النجاة والتحرّر ، هي الحبّ . وبين تلك الأرواح العظيمة التي أتت برسالة الله [ سبحانه ] إلى الإنسانية من وقت إلى آخر ـ بوذا ، كرشنا ، السيّد المسيح ، موسى \_ إبراهيم ، زردشت \_ كانوا مشهورين بأنهم الأكثر تعلّما ، وما تعلّموه ، تعلّموه من مبدأ الحبّ . ماعرفوه إنما هو الحنو ، والصّفح ،

والتعاطف والتسامح ، ذلك الموقف القائم على تقدير الأشياء حقّ قدرها ، ذلك الفتح للقلب على الإنسانية .

وإذا ما بدت الأديان معقدة ، فرجع ذلك أنّه أضيف إليها . وفي الأحوال جميعًا ، فإن ما أتى به النبي كان بسيطًا ، وقد عُبّر عنه في شخصيته وفي حياته . وإنّ ذلك الأثر هو الذي بقي على مدى قرون بعد أن مضوا . وليس الميراث المكتوب الذي تركوه مفعظم هذا الميراث من إنتاج تلاميذهم ، إنّه الحقيقة البسيطة التي تظهر في شخصياتهم وحيواتهم .

الخطأ في هذا الزمان والعصر أنّنا لانستطيع أن نفهم الحقيقة البسيطة ، الحقيقة مثلاً عِلّت في أيّ مكان ، بدلاً من أن نحاول العثور على حقيقة مغطّاة بصدّفة .

وفي الوقت نفسه يعلِّم حافظ الإنسان أن يُبْصِر الحقيقة النهائية والعدالة النهائية في شيء واحد ، وهو الله [ تعالى ] ؛ وتلك العدالة لا توجد في الأشياء النسبية ، الحقيقة التامة إنما تكون في الكلّية والشمول . وهو يوضح أنّ القوة التي تقف وراء التجلّي هي قوة الحبّ ، وأنّه بهذه القوة خُلق هذا العالم الكلّي . إنه مبدأ الحبّ سواء أَعَمِل من خلال المولى سبحانه أو من خلال الإنسان . وإذا ما كان هذا المبدأ وراء الْخَلْق كلّه ، فإنّه المبدأ نفسه الذي يساعد الإنسان في تحقيق مقصود حياته .

#### مدخل المترجم

#### حافظ: التحوّلُ الرّائع

على مدى ستّة قرون لقي حافظً ك يرًا من اللّوم بسبب التناقض ، وبسبب الرشاقة الطائشة والمتلّصة التي ينصرف فيها على نحو مفاجئ من العميق إلى الهَزْليّ إلى العاطفيّ إلى التساؤل الهادئ الرّزين ، إلى كلّ الأشياء تقريبًا . وتفتقر قصائده إلى التلاحم ، وهي تئن تحت العصور . حتى إنه كان ثمة بعض الحديث عن تهديم قبره ، بسبب حياته المتحلّلة ( وهذا جزء من تناقضاته ) ، ومع ذلك عُومل ضريحُه بتبجيل عظيم كأنّ المكان ظفر بقوى وَحْييّة أو نبوئية . وقد جرت العادة على أن ينه الإنسان إلى ضريحه فيفتح ديوانه كيفها اتّفق ، ليرى فيه إجابةً عن تساؤله . وحافظ متاهة مفعمة بأنواع الغموض ، وهي تمثّله تمامًا ، ويصعب تصنيفه ، والكثيرون عاجزون عن تحمّل مثل هذا التنوّع الحقيقية .

ويرى فيه آخرون شاعرًا بارعًا وقاصًّا للحقائق ممتازًا . وعلى سبيل المثال ، فإن غُوته ـ الذي ربّا يُعدّ أعظم فنّان في الغرب ـ أحبَّ حافظًا ، رأى فيه « توأمًا » له . وحافظً عصيًّ على الإدراك مثل الحبيب الذي يهتم به ، الحضور الذي يمثّلُ في كلّ مكان وليس في مكان ، الذي يكون حسيًّا على نحو قسريّ ، ورغم ذلك وراء الحواسّ ، وداخلها . قال مهر بابا ( وكان حافظ شاعرَه المقدَّم ) ـ : « بدلاً من اللؤلؤة الكامنة في أشعار حافظ ، يرى معظمُ النّاس الحارة فقط » . والمعاني الحقيقية لقصائد حافظ أثارت قدرًا كبيرًا من الجدل ، مثلما يكن أن يتوقّع المرء ، وقد اشتبك فيها الجسيّ والرّوحي على نحو يعزّ فيه الفصل بينها . وهذا التوازن هو الذي يُعطي التأثير ولممتاز . وتشكّل القصيدة الغنائية عند حافظ ، بما فيها من رقة ومتانة ، وخطر

بارع ، وبامتلائها بالعقل والتهتك معًا ، واحدًا من الألغاز الفريدة في الأدب العالمي . ويشجّع شكلُ الغَزَل الفارسي انغلاق البيت الشعري على نفسه ، ومن ثم القفزات الكبيرة بين البيت والآخر ، مما يجعله أداةً رائعة لانعطافاته المثيرة .

لا يروي حافظ قصصًا ، ويندر أن تتبع قصائد ، خطّ واحدًا ، بل تقفز وتنزلق وتتوارى مثل حيوان برّي . وفي الختام هناك داعًا الإشارة إلى لقبه « حافظ » . وهو الذي اختار لنفسه ذلك الاسم المستعار . وهو يعني « الشخص الذي حفظ القرآن كاملاً » ، أو « المتذكّر » . وهو يتحدّث عن نفسه ، أو لنفسه ، في نهاية القصيدة ، مع حقيقة أنّ القصيدة ملقاة إلى الشاهد ، إلى وَعْي يتجاوز اهتامات أية شخصية لحافظ .

وبالنسبة إلى حافظ لا تصحُّ التقسياتُ التقليدية للوعي . فالعقلُ والشعورُ والحدُّس الرَّوحيِّ والإدراكُ الحسِّي للزمان والمكان ، تمتزج جميعًا في كلِّ شفّاف متعدد الأوجه . إنَّ استعارةَ الجوهر قالب مجوج ، ولكن لا مفر منها . حافظ « مغيّر المظهر a shape - shifter » ، وكل قصيدة تسهم في مجازفة « تغيير الروح » . يتنقّل حافظ على الحافة التي تاق الكثيرون لاكتشافها ، حيث تتلاشى اختلافات الرّوح \_ الجسد واللغة \_ الموسيقا ، ويولد شكل للحياة جديد من تآلفها وحبّها .

يقول حافظ: «كيف تستطيع أن تمشي في الطريق الصحيح، قبل أن تخرج عن طبيعتك ». وهذه هي المفارقة التي جسّدها ، فقصائده طبيعية تمامًا ، ومع ذلك فإنها تتجاوز الحدود إلى نشوة التسليم . « إذا تجرّدت تمامًا لإدراك الله [ سبحانه ] ، فستكون عندئذ غبارًا على قدمي أستاذ كامل » . ذرّات جدّابة صورة حافظ في هذا الحدث . إن حبيبة المادة لا يهمها أين تكون ؛ على جبهة رجل ، أو على العتبة ، أو معلّقة في الماء . فشعر حافظ له هذه الخاصية المتبلورة ، مجزّأة في الخطّ والصورة وموحدة مع ذلك في المسحوق الكلّي لفرَحه . يقول حافظ : « إنّ الأستاذ لا يستطيع أن يحوّل الغبار إلى ذهب » .

تأمّل هذه الاستعارات في شعره: صوتُ المطرلغة مستعملة. الصّتُ بستانُ فاكهة عندما لا يكون ثمة مطر، ونداوة الأرض تُسحب بهدوء في أشجار الفاكهة. وهناك بعدئذ مكانُ حافظ، فيا بين الصّت والكلام، عندما يتوقّف المطر، ويستر القطرُ الشبيه بالمطر في بستان الفاكهة. وشعره طمأنينة ناعمة تظلّ تفيض، كأنها من لا مكان.

لا نعرف سوى اليسير عن حياته . فقد وُلد سنة ١٣٢٠م في شيراز ( جنوب شرقي إيران ) . نعرف أنّه ينبغي أن يكون قد تزوّج وكوّن أسرة ، وهو يندب زوجة وابنًا في قصائده . وقد دُعي إلى الهند ليكون شاعر بلاط وكذا إلى بغداد ، لكنه آثر البقاء في شيراز .

وقد وصلت إلينا حكاية حول العَرْض الهندي . أُرسل إلى حافظ مبلغ كبير من أجل نفقات السفر إلى الهند ، لكنه في الطريق إلى ميناءهرمز لقي صديقًا مُعْدمًا . أعطاه حافظ المبلغ كلّه ، وواصل سيره إلى الرصيف . تصوّره الملاّحون رفيقًا جيدًا فوافقوا على نَقْله في سفينتهم مجّانًا ، لكن عاصفة هبّت عندئذ ، فقرّر حافظ أنه لا يحب مشاهدة المحيط الهندي . كتب قصيدة ثم أرسلها بدلاً منه « رَدّي على عَرْضِكم » . أمضى معظم حياته قريبًا من المدينة التي أحبّها إلى حدّ الهيام ، ونهرها المسمّى « ركناباد » . ويبدو أنّه عاش حياة بسيطة ، ناسخًا ، ومعلّمًا في مدرسة المدينة ، وأحيانًا شاعر بلاط . عومل على نحو متفاوت ، ولكن بإنصاف تام في الجملة ، من جانب سلسلة طويلة وسريعة من الحكّام .

وهناك وصف آخر أسطوري ومثير للقاء بين حافظ والشخص الأكثر شرًا في ذلك الوقت ، الغازي القاسي تيورلنك ، الذي اندفع بقوة في جنوبي فارس ، وقتل سبعين ألف شخص في أصفهان ، ودخل شيراز في ديسمبر من سنة ١٣٨٧م . استدعى حافظًا الكبير السن ، كانت سنة أنذاك سبعًا وستين سنة ، وقابله بأبياتٍ من إحدى القصائد :

« إذا كانت الحسناء التركية تقبلني فسأعطيها بدل خالها سمرقند ويخارى »

ثم قال تيورلنك بغيظ : « بسيفي الصقيل أخضعت معظم العالم ، وأنت شاعر بائس سيّئ الحال تبيع مدينتي وقاعدة مُلكي بخالِ على خدّ فتاةٍ ! .

أجاب حافظ حانيًا رأسه احترامًا: « أنتَ على حقّ ، إنّه بسبب هذا الإنفاق المتهوّر أُلتُ إلى الحال البائسة التي تجدني عليها الآن » .

سُرّ الإمبراطور كثيرًا بحافظ ، ولم يكتف بأن أعفاه من العقوبة بل بعثه بعيـدًا وقدّم له أُعطيّة . توفّي حافظً ودُفن في شيراز سنة ١٣٨٩م .

جمع حافظ مجموعًا شعريًّا سنة ١٣٦٩م ، لكنّه لم تبق نُسخ من هذا المجموع . وأقدمُ مخطوطٍ هو نُسخة عام ١٤٢٤م عن مجموع جمعه صديق حافظ ، محمّد غلندم ، بعد سنة ١٣٨٩ بقليل .

#### الطّريدة

ليس مهمًّا أن يعاديني الخلقُ كلُّهم . فالقربُ منكَ يهبني الحياة . وهَجُرُك الموتُ الزؤام . تتفتّح وردةٌ من كُمِّها . فهل لي أن أنام قبل وصولك ؟ هل الأشواقُ هي كلُّ ما يوجد في الحبِّ ؟ مُدُيتُك أفضلُ عندي مِنْ مَرْهَم الآخرين . اجعَلْ رأسي تُرْسًا . لاتشدد عنانَ الفرَس ولا تُطلق له العنان! شدّني بإحكام إلى طوق السّرج الذي تستخدمه في اللهو البسيط عندما يقعُ غبارٌ من أعتابك على رأسي يقولون : حافظً تُوّج مَلِكًا !

#### الغزال البري

غزالُ البرّ ، صديقي الذي رافقني في السّفر لسنواتٍ ، كيف لنا الآن

أن نعبر هذا السّهلَ الفسيح منفصلَيْن .

لم يتغيّر المكانُ الذي نذهب إليه ، لكنه دون أن يصحب كلّ منا الآخرَ تكون الرحلةُ مخيفةً .

أظلُّ أسألُ في كلّ مكان : « من

يستطيع أن يدلّني على مكان الغزال البرّي ؟

الخَضِر ؟ أيقترب دليل

الأدلاء ! أسمعُ وَقْع أقدامٍ .

لكنَّه فارقنا من قبلُ ، محوَّلاً السرورَ إلى حزن .

رتبا سيعود!

في هذا الوقت من السنة إذ يعطي الله [ سبحانه ] الهبات الكثيرة جاءتني رسالة قصيرة من القرآن ، حيث يقول محمد [ عليه الصلاة والسلام ]

لاتذرني من دون أولاد ! ذات يوم كان هناك روح فذًّ يجلس مجانب الطريق . المسافر الذي قُرِّر له أن يلحق بطائر السِّيرُعُ العظيم مرّ به .

« هل أُعطِيتَ إشارةً تُوجِّهك إلى هذا الطريق ؟ » ـ ماعرف أحدً حتى الآن ، أيّ طريق يتقدّم فيه .

الشمس وضعت محصولها من النار

في إحدى كفّتي الميزان .

ماذا وجدت ليتوازن مع ذلك ؟ لم يُحر المسافرُ جوابا .

أكان الخَضِرَ ذلك الجالسُ بجانب الطريق يسأل ؟ انتظرُ هنا حتى يعود .

اجلس قربَ هذا الينبوع وابُكِ ، متذكّرًا أنّ أولئك الذين أحببتَهم قد ماتوا . بُحْ بأحزانك مثلَ مطر الصيف . اندمج بنهر مصنوع من مثل هذا الثناء .

أمسِكُ بإحكام بساق الوردة التي حُبيتَها .

تعرّف قيمة مثل هذا الصديق.

اكتب ذلك في الهامش واحفظه في ذاكرتك.

خطّة هذه الأرض

أن تفرّق بين الأحبّة .

لكنّ ماأكتُبُه هنا

لا يجري من أيّ شيء مادّي .

هذا الشعرُ يمزج الروحَ بالعقل .

إنه بذرةٌ وُضعت في الموسيقا

مثلما توضع في الأرض الدافئة .

إنّ الشَّذا الذي تشمَّهُ ، وأنت تسمّع ،

يصدر عن روح هادئ مسالم ، ليس

الغزال البرّيّ الذي خلّفني ههنا وحيدًا!

## نُكرانُ الذات ، واللّغز الآخر

أَطُولُ شَجَرَةً تَنُّوبِ فَوقَ منحدر التلَّ ، أَرقَ شَفَةٍ ، أَصدق سَهْمٍ ، وإذ تكشفين خمرة العالم ، تقولين

لهذا الشحّاذ:

« أنت تعطي للكلمات ضياءً وعيونًا لتتجوّل ،

إلى متى ستظل فقيرًا .

متى وأنت تلاحقني تستطيع أن تلعب مثل الأمير

وتهمس في الآذان المرهفة ؟» .

عندئذ يأتي تحذيرٌ من أسلافي :

« لا تُصْغ إلى ذلك الصوت! »

الله يعطي أرواحَهم السكينة والسلام .

كنتُ أتجوّلُ في بستانِ ،

أزهارُ الخزامي الحمراء ونسيم الصباح .

هل أُشرِّفُ هذا الخطَّ الطويل

من منكري ذواتهم من الموتى ؟

وتأتى الإجابة : « يا حافظ ،

لستَ ههنا لتعرف ذلك اللّغز .

ونصيبُك قُبلةٌ مديدةٌ على الكأس التي تدور

## المادة التي تذوقتها

عجلةُ السّماء تدور بنا نحو الفجر وتملأ الوجودَ من جديدِ بالألوان .

دَعْه يكن نقيصتَنا ، هذا الحبّ المتعطّش للعالم ، تطلّعُ الشمسُ

كالذهب الأحمر حين يُسْكَب!

عجلةُ الخزّاف تدور ،

والمظاهر تتغيّر سريعًا .

دَع الجِرّة التي تخلّقتُ في صورتها تتحوّل إلى كأس مُدام .

املأني بحبتك

لأكون يَقظًا .

لستُ منكرًا لذاتي منافقًا .

سمِّني هذه المادّة اللذيذة

التي تتذوَّقُها عندما تخلُق جمالاً جديدًا .

كن قويًّا، ياحافظ!

اعمل هنا داخلَ الزمان ،

حيث نضعُفُ نحن ، أمسكُ بقوةٍ ثانيةً ، وتسلَّق .

# اسكُب لي أكثر

هذا ما يقولُه السّكّيرُ المفلسُ

لاتَغِظْني بازدرائك .

قدامي الأصدقاء لهم حقوق خاصة ، طبعًا ،

أكثر ندرةً من كلّ الجواهر التي خبّاتها .

أما وجهُك ، الثروة

التي تعكس صورة الشمس والقمر،

فلاأستطيع أن أذكر قيتها!

لاتوبِّخْني ثانيةً ، فكلُّ ما حدث

كان مفترضًا أن يحدث ، أليس كذلك ؟

لا تنزعج من أن نفسى

يمكن أن يلوّث ثوبك الصوفيّ ؟

اسكب لي أكثر من ذلك الذي سقيتني منه الليلة الماضية ،

لكي أنسى المبلغ الذي أنفقتُه.

وحافظ! أريد أن أسمع أغانيَك.

فهي الأفضلُ ، أُقسِمُ

بالكتاب المنقوش

في صدرك .

#### المخاطرة

يبدو الحبُّ سهلاً في حَلْقة الأصدقاء ، لكنه صعبٌ ، صعب ً .

نسيمُ الصّباح يَعْبُر النافذةَ ، مَذاقه ، مع كلّ لحظةٍ تغادر أجراسُ الجال النّزُلَ .

هكذا نَسْهُرُ ، مع الخرة المسفوحة

على سجّادة الصلاة ، وحتّى صاحبُ الحَانِ

يكون مثقلاً . لقد انتقلت حياتي

من العناد إلى سوء السّمعة ،

ولن أكم ، أيضًا ، الفرَحَ

الذي خرج بي إلى الضحك .

المحيطُ الهائل ، القمرُ المتواري خلف النجوم ،

الرّعبُ من السَّحْب نحو الأسفل .

كيف يقْدِر مَنْ يحمل صُرّةً خفيفةً على كتفه

ويمشي على الشاطئ أن يعرف كيف تكون رحلةً بحرية في اللَّيل ؟

أي حافظُ ! ابقَ في الحياة الخطرة التي هي حياتُك .

ففيها ستلقى الوجه

الذي يبدد الرَّوْعَ.

### حلْقةُ الذِّكر

إذا انتهى بي الحبُّ إلى الخرة الكثيفة المِسْكية ، فهو ما ينبغى أن أريد أنا ، لاما يريد منافق شحيح .

وإذا نصحني كلُّ مَنْ في الدنيا

بأن لاأحبَّك ،

فسأظلُّ على حبّى .

يحيا المرءُ في حَلقة الذِّكْر

حيث ستنحل العقدة المستديرة

في شعَر الحبيب .

عروسُ الدّنيا الجميلةُ تقترب

لكن ليس لتقترن بأحد !

انظر . عروس تُغادرُ

وأخرى تأتي .

السّرُو ، الْخُزامي ،

خط من العباءات .

نحن متسوّلون هنا ،

لكن لاتسل عن الشيء الذي نطلبه!

وأيّا كان هذا الشيء فإنّه يرتسم على وجوهنا . هكذا قلت لأضايق الجَهال ، « يا قري ، إن نحن تبادلنا القبل ، فهل أستطيع تحمّل الحبّ ؟ ضحكت وقالت : « أي حافظ ، واصل التقبيل ! فشفتاك لن تلوّثا القمر » .

## ريح الوردة المتفتحة

عاصفة اللّيلة الماضية كانت رحلةً إلى الحبيب. وأنا أسلِّم بذلك ، الريحُ التي هى صديقى ، وشغلى . كلَّ ليلةِ تسطع الأضواء . كلّ صباح ، يهبّ النسيم . ليس في مكان محمى ، بل في فيض دم القلب الذي يُضخ ، في ريح بُرعُم زهرة يتفتّح ، تضع تاجًا صغيرًا على كلّ نرجسة . تفقد اليدُ المتعبةُ قوّتها ، تُنهَك لأنها في الصباح تُمسك بشعرك مرّة أخرى . يأتي السّلام عندما نكون متحابيّن ، نتذكّر . أي حافظ ، إنّ رغبتك الشريفة وحبّك الخير يطلقان سراح الرّوح لتظهر على ماهي عليه .

## الإبنة

أنتَ مَنْ يشربُ كأسَ السّماء الصافية حتى الأخير، المطوّفون في الخيال يُمضون ألفَ سنة ليصعدوا الطريقَ إليك.

أنت العينُ والمصباحُ الذي نستخدمه . الشمسُ والقمرُ ؟ ليسا إلاّ أضألَ الأجزاء المتروكةِ على حافةِ سِماطك .

الثناءُ عليكَ أعطى عقلي بِنْتًا آتيكَ بها عروسًا لتكنْ هذه القصيدةُ شاهدًا

على أنّني أخدمُ مِنّتكَ مثل العَبْد .

#### إيماءاتك

كلُّ ما أريدُه أن أكونَ قريبًا منك . أشكر الله على هذه الرغبة ، ولَيْتَها تزداد !

الكهنةُ وزعماءُ الكنيسة لهم نظرةٌ مختلفة .

« السُّكارى » يسمّوننا نحن العشّاق .

أمّا الّذين ليس لديهم ما يريدونه ،

فدعهم يعيشوا استقامتهم المظلمة .

أيّها الحبيبُ ، إنّ روحي ، الذي أُبْعِد عنكَ ، ليس عنده كلام سوى البكاء .

يحاول السَّرْوُ أن يُمسك بإيماءاتك .

والقمرُ بنظراتِك .

لا يقيم حافظ وزنًا لحديث المساء أو صلاة الصبح ، عندما تأتي ثمّة سانحة صغيرة تنحني فيها للتقبيل .

## النخرامي النامية

عُودي ، يامسكبةَ الْخُزامى . لا يهِّد الفِكْرُ لشيءٍ

في محيط تعبيرك الغامض .

هناك فيزياء للمطر ، مثل الأسى الأنيق .

أنا حيٌّ ، ومع ذلك لستُ كذلك .

ولاعجبَ عظيًا في هذا .

يندفع الفارسُ إلى الأمام نحو الحاجز

وهو يشدّ عنان فرسه بإحكام .

وفي تلك اللّحظة أو اللّحظتين عندما تكون رؤية الحبيب ممكنة ،

ما مُهمّة حيواتنا ؟

أحلى النوم يبدأ عند الفجر،

ولكن لاتستسلم،

لعلّ هذه الفرصة لاتتكرّ ر!

البارحة لم ير أحد منّا الآخر ، أمّا أنا

فليس لي مراد سوى تلك اللّمحات . أيُّ حافظُ المسكين ! واصِلُ استخدام الكلمات ، لأنه على سطح هذا الكوكب لم يبق من صُورِ الحياة

> إلاّ تلك التي تنمو في حديقة هذه القصائد .

#### سؤال منتصف الليل

قربَ منتصف اللّيل ، في التشوّش ، تجيء تسأل : « أما تزال كهذا ، ياحِبّي ،

متى تهرم ؟ »

من سيرفضُ الإجابة ؟

الشيءُ نفسُه سُمِع

قبلَ خلْق الكون :

« أَلَسْتُ بربِّكُمْ ؟ » .

أيّ شيءٍ يقدّم عندئذ يجب أن يُشربَ .

قد يكون روحًا صِرْفًا ، أو خمر عنب فحسبُ ،

أو تركيبة من الاثنين ، ولكن قل « بَليٰ » ،

مثلما جرى لى مرّات كثيرة ،

ومثلما فَعَلْنا جميعًا ذات مرّة في تناغمٍ

خارجَ الزمان والمكان .

لاتندم على تلك الإجابة!

#### فارغ تقريبا

غّة مسألة النُّور في عينيّ . إذا شئت أن تعرف الصديق ، فلا تتوقع براهين أنيقة ! فللتوقع براهين أنيقة ! اطلب الهبّة ممّن يقدّمُ لك السّرور . لا تقلق بشأن الرزّق أو الثروة . كُنْ قوامًا لأصدقائك . خيط سيتار (٣) مشدودًا . طبلاً . كن فارغًا تقريبًا ، وشرّاب السُّور سيجمعون ليتذوّقوا .

<sup>(</sup>١٠) السِّيتار آلة موسيقية هندية شبيهة بالعود .

## أنا أرى

نور الله ، أرى أين هو وما هو ، ولكن من يشربُ الْحُثالة في هذه الحانة ؟ أرى الباب، وسجّادة الصّلاة تسير إلى حاجتها ، والمدخل المقنطر. أرى من يدلّ على الطّريق إلى مكّة . أرى شرف أن تكون عاشقًا ، والخزْيَ ، واللَّعب . أرى الكعبة . أشتمُّ عبيرَ الصَّبا كلِّ صباح . أرى موضع الوَحْدة في الْخَلْق كله ، من دون « لماذا » و « كيف » . أرى فلسفةً ضَحْلةً بعيدةً جدًّا عن الواقع . أرى أن صور خيالي ضعيفة . ولكن لمن سأقول ما هو الباقي ؟ لا تأت شاكيًا من أنَّ حافظًا يظلّ يدّعي « أرى ، أرى » هو وزُمرتُه من محبّي الله !

#### الحاقة

تُخفي وجهَك في الأوراق ، وأعيننا تمتلئ بماء الورد ، غافية عندما يتفتّح النّرجِسُ . وأنت تندفعُ بعيدًا في مواسم البستان . البنفسجُ الأرجوانيّ ، النّيْلُوفر الأبيض ، تغيّر ، وأنت تبعد سريعًا . فقاعات السّطح تفتح أعينها ، ثم تتلاشي ، ماأشدًّ اختلاف مذا العالم عن تلك الفقاعات ؟ طريقتُك مع كأس الجسد أن ترشف كلَّ خمرة الحبّ فيه . اعل ذلك لنا !

# رُكْنَابَادُ (١)

هات كلَّ الخرة الباقية ! وعندما نموتُ ونطوفُ في أرجاء الفردوس ، لن نظفر بمكانٍ أكثر جمالاً من هذا النهر المسمّى « رُكناباد » ، بقرب البساتين وأزاهيرها في مدينة شيراز .

<sup>(</sup>١) نهرّ أحبّه حافظ وذكره في أشعاره كثيرًا [ المترجم ] .

## ممرّ الله أكبر

غّة اختلاف بين ماء عَيْنِ الخَضِر، ماء عَيْنِ الخَضِر، المتواري في أرض الظّهات، الذي يعزّ الوصول إليه، ومائنا هنا، الذي ينحدر من ذلك المرّ الضيّق في جبالٍ إلى الشمال، ومن ذلك المكان على الطريق ترى أولاً « شيراز » ، المرّ يُسمّى الله أكبر، وهو مكشوف للثناء!

## رَدِّي على عَرْضِكَ

لَمْ بهجة ستجعلُ الظَّهْرَ الْمُنقَضَ يستحقّ ذلك العناء ؟ وإن كان لثوب الدرويش أن يُقايَض ببرميل خمرة ، فهناك مقدار كبير الآن ! إن تاجك مملَّكاً على الهند حلْقة من الخوف والشك .

وتبدو جواهرُك جميلةً في المرآة ، لكن حَمْلها على الرأس محرَّم .

تحت في الحيّ المسيحيّ

حيث يبيعون الصَّهباء ، لاتكفي سجّادة الصّلاة هذه لشراء كأس واحدة .

ومن ثمّ فلماذا عملُ الأوقات الخسة جميعًا ؟ بدا ماءُ البحر صفقةً إزاء العبور عندما جاءني عَرْضُك .

وبعدئد هبّت عاصفةً فتغيّرت النسبة

بين بحر الهند ولآلئه !

#### مفقودة

أَرْسِلُ أُولئك الذين يمكن أن يُستأجروا ليصيحوا في سوق العاشق : « مفقودة ! فتاة برية افتقدت ، تضع تاجًا رقيقًا من الزّبَد وترتدي ثوبًا أحمر قامًا . إنها خَطِرة ! استسلبُ عقلَك ، ورغ ذلك فمن يجدها له روحي مكافأة . ومن أي مكان

أرجعوها إلى بيت حافظ ، الشاعر » . مفقودة ، فتاة برّية افتقدت !

#### شيراز

هي المدينة

داخلَ الصدر .

رُکناباد ،

نهرُ الكال الكامل

الذي يشق طريقه خلال

حبّها ، شیراز .

تهب الأنسامُ من أصفهان

وعبيرُ الورد من جعفر آباد ،

المصنوعة من الورود ،

وكلتاهما في منتصف الطريق

إلى شيراز . لاحاجة لاستيراد

حَلْوَيات مِصْر . شيراز

العسَل يتدفّق في شوارع

شيراز! ياريح الصّبا، ماذا تخبرينني عن فتاتي الغجرية ؟

هل هي سعيدة ؟

هل هي بخير ؟ هل شيراز

ثَمِلةً قليلاً اللّيلة ؟

لاتُوقِظْني من حُلّمي

في العودة إلى هناك .

وحافظً ينبغي أن يذوبَ

في شيراز ليغذوها

مثلما ينبغي لحسب الأم أن يذوب ليغذو طفلها

#### الأمواه تجري معا

لَنْ أَنكر ماأحبُّه ، شفتاي تحبّانِ شفتيك ، ولا بديلَ لها .

> أنامُ ورأسي على هذه العتبة ، لاعتبة أخرى .

والأسى من عدم الظفر بطمأنينة حضورك يجعل النفسَ تنهّدةً متّصلةً .

وعندما أموت ، افتح القبرَ وانظرُ سحابةَ دخانِ ترتفع حول قدميك ، أدخنة نارٍ مخنوقة من كفني .

أيها الحبيب ، اقترب ! يطوّف العاشق في الْمَرْج بحثًا عن الأزاهير ، وكلَّ رجلٍ وكلَّ امرأةٍ يبحثان مثل هذا البحث كجداول الماء التي تجري في كلّ مكانٍ معًا . اعرض نفسك هنا حيث يحلس

الحقيرُ ويغنّي ، ههنا حيث يبرز اسمُ حافظ ويجلب الدّموعَ .

## إشارة البدء

إِنَّ أَلْقَ الشباب عاد ثانيةً! الريحُ الخفيفة ، الرّيحان . والطفل الذي يبدو حكيًا كبيرًا يركض نحوك من أجل قُبْلةِ! القمرُ كرةُ بولو ، وعصا بولو أيضًا ! كن عونًا على الفُلْك الناجي ، حتى إن لم تكن السلامة هدفًا . كلُّ ضيف عوت في النهاية . أمَّا الآن ، فقد خرج يوسُّفُ من السَّجن! ارفعُ خمرتَك تحيّةً للحريّة . لاتَنْصُب الأفخاخَ ، كما يفعل الآخرون ، بالاستشهاد بشيء من القرآن . تقولُ الوردةُ : استسلمُ وستبدأ العنادل .

## الوليمة

جماعة من الأصدقاء المتوادين يتحدّثون بهدوء في العَراء، الولية أُعدّت ، وردة ذابلة مع لقمة كباب بعد ذلك ، غزةً من الشخص الذي يسكب، يقص حافظ حكاية ، حجّي قِوام بضحكته المديدة ، بدر تمام في السماء ، اللّغزُ المطلق لهذا الحبّ كلّه . وإذا لم يحبّ المرءُ متعةً مثل هذا البستان الودود فإنّ الصُّحبة ، لا ، بل الحياة نفسها ستكون مخالفةً لمبادئه! شَهُ

لاتطلُب منّي أن أصِفَ

طَعْم سُمّي .

في ختام سنواتٍ من التّطواف

تخيِّرتُ صديقًا . لاتسألني مَنْ هو !

أبكي في المدخل .

أمس سمعتُك تقولُ

ما لا يكن أن يُقال.

والآنَ تشير إليّ ،

لا تَقُلُ .

الألم الذي ألقاه من بقائي في حجرتي وحيدًا

هو ما لا يكن التحدّث عنه حقيقةً .

وهكذا ، مثل حافظ ، أسيرُ طريقَ الحبّ ،

واعيًا في طريق ليس له اسم .

# تغيّر في النسيم

لوقت طويل عملت صاحب حانة ، أرتدي ملابس التبطل ، وأغني مع أولئك الذين يشعرون بالفرح ، لكنني لم أشتم عبير الحقيقة الرقيق هناك ، وهكذا أغادر ، أتقدم الحجلة الحلوة المتثلة في الحبيب ، آملاً أن يكن لى .

> أسيرُ في الشارع المفتوح مثل نسمةٍ يتصوّب فيها الرّيحان والورد ويتصعّدان في صلاة .

أحاولُ أن أجتذب السّهم ، نظراتِك العجلى ، قُبلة البَدْء لمقام الجلال ، لتحلّ هنا .

وهذا ما أفعلُه : في مجلس دينيٍّ مألوف ، أنا « حافظ » الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ، أمّا في الحانة ، فأنا شارب السُّؤر والحثالة .

> الحظ التحوّل الرائع في ذلك التغيير!

# تلك اللحظة في هذه

تذكّر اليوم الذي التقينا فيه ، طَعْمَ تلك اللحظة في هذه . عندما يجرفنا نهر الأسى الحيط بنا بعيدًا ، تذكّر بستانًا وبستانيَّه الذي ينحني بهدوء للعمل . الشخص الذي له أسرارٌ مع حافظ الذي لم يعد يجب عليه أن يحفظها ، أتذكّر ذلك الشخص الآن .

# يأخذ لغزًا إلى الحانة

لسنوات عديدة ظلّ قلبي يريد شيئًا مامنّي ، غيرَ عارفٍ أنّه هو نفسه كان الشيء الذي أراده :

يريد كأس جمشيد ،

التي بها يمكن أن يُرى الوجودُ كلّه ، ماخلا تلك الكأس نفسَها .

كان ثمة رجلٌ من أحبّاء الله خاطب الله [ سبحانه ] بأعلى صوته : « لماذا نبذتني ؟ » .

أخذتُ لغز هذا إلى حانةٍ ثم سألتُ من يقوم على أمرها .

قال : « بعضُ الأسرار يجب حفظُه ، لا يُفشى لعامّة الْخَلْق .

برعمُ الزّهرة والرّوحُ يكتبان الأسرار على حوافّها طيّةً داخل طيّة .

ابقَ متكتّبا ، وانتظر » .

« كأسُ مُدامِك هي كأسُ الإلهام التّامّ! »

« مُنحت قبلَ الْخَلْق » .

« ثم ماذا عن تلك المرأة هناك

التي لاأستطيع أن أنساها ؟ »

قال صاحبُ الحانة : « أي حافظُ ، هذا الحبُّ الذي

بين جنبيك يتكلّم يحتاج

إلى شيءٍ من الإسكات! ».

# تذكّروا

أصدقائي الأعزّاء ، هناك صديقٌ داخل الظلام ، تذكّروه .

وواجب خدمة الآخرين ،

تذكّروه .

في وسُط أيّة إثارة ،

عندما يأتي الأنين المتناغ لعاشقكم

تذكّروا .

عندما تضعون يدكم المفعمة بالأمل على خَصْرها ،

عندما يأتيكم وجه أحدهم بأغنية

تضيء بالتعرّف ، تذكّروا .

وعندما يجتاز

جوادُكم الآخرين ، تذكّروا

وعندما تجلسون لتلقّى الأمر،

تَدكّروا وجه « حافظ » وطريقة اللّطف .

ومثلما تفعل البداية

الفارغة ، تذكّروا .

## الدليل الجديد

كلَّ مَنْ ينصرف خجلاً من مُقدَّم شارعِك لن يجد عملاً يعمله لا يجلبُ الاشمئزاز

> وبنور الشيخ يجد الحاجُّ المحبوبَ .

القلبُ المفقود ، في آخر الحياة ، يساعدُنا في تذوّق تلك الخرة ! إنّ زمانَ الْحُكُم على السّكّير والصّاحي ، الحقّ والْمُبطل ، القريب إلى الله والبعيد ، هذا الزمان انتهى تمامًا !

هذا الرمان اللهى عاما :
هذه القافلة ستقودها بدلاً من ذلك
البهجة العظيمة ، السرور البسيط
الذي يجلس معنا . وتلك هي الفضيلة .
أي حافظ ، ربا

تكون قد سكبت توّا النّخبَ الذي سينقي الحبّ من صوره جيعًا .

## نقوش على الباب

هذا ، عندما تتفتّح الأزاهير ، والآن عندما تنطلق العنادل في طريقها ، هذه اللحظات تعقب إحداها الأخرى .

تذكّروها جميعًا ،

أنتم عبّاد الوقت أيها الصوفيّة!

إن قانونَ الندم المكتوب على الحجر

يتبدّدُ عندما تمسُّه كأسُ الخرة .

اجلبوا السّرورَ إلى مجتمع الْخَلْق هذا إذْ كلّ شخص مستغنِ عن الآخرين ، أو محكوم عليه بأنه سكّير أو بأنّه قاضٍ ، أو مشرف محكمة أو شاهد .

> هذه لم تعد قاعة محكة ، بل نُزُلَّ ذو بابَيْن .

ونحن نجيءُ ونذهبُ ، فماذا يهمّ كيف تُنقَش النوافذُ العُليا ؟

المتعةُ تجلب الصّعوباتِ والآلام .

والبؤس يأتي مع الوجود .

لاتحاولُ أن تقرّر ما هو حقيقي ، وما هو زائف .

كن سعيدًا ، كلّ كال يموت .

يطير الطائرُ قُدمًا ثم يقف على الطريق.

وينطلق السّهمُ نحو الأرض في أقلّ وقت .

أي حافظ ، كيف لِلُغة هذا القلم أن تشكر نعمة أن ما يقوله يتحوّل إلى معالم تصنعها يد إنسان آخر ؟

# خمرة السُّؤال

عندما يرفع حبيبي الكأسَ هنا ، تفتقد السّوقُ زبائنها على نحو مفاجئ .

أسجدُ باكيًا .

هل ستأخذ يدي ؟

أعوم كالسّمكة

أنتظر صَنّارتك .

معظمُ الناس يرون عينيك

فيستدعون الشُّرَط،

لكنّ « حافظًا » يعرف أنّ الخرة التي تعرضها

هي الخرةُ القرآنية في سؤاله سبحانه:

« أُلَسْتُ برَبِّكم ؟ »

التي سكبتَها

عندما قلنا : « بلي » .

## العودة

نسيمُ الصّباح يعود ، ومن صحراء الجنوب يعود الزقزاقُ الشاميّ . سَجْع اليامة الرقيقُ حول الأزهار ، أسمع ذلك مرّة أخرى .

والخُزامى ، التي تفهم ما يقول الزنبق ، ولَّتْ بعيدًا ، لكنَّها الآنَ تعود .

وبصوتِ الجرس ، القوةُ واللَّطف .

و « حافظٌ » لم يُبِرَّ ببينه وأنهك قلبَه ، أمّا الآن فإن حبيبه ، من دون سبب ، يغفر له ذلك ، ويعود إلى بابه .

# تعریف بکُلیان بارکس وعنایت خان

## ـ كلمان باركس:

أستاذ مشارك في اللغة الإنكليزية في جامعة جورجيا . نشر ديوانين شعريين هما : العُصارة The Juice ، وبـ ذرة اليقطين Gourd Seed . وفي الخس عشرة سنـة الأخيرة تعاون مع عدد من العلماء في ترجمة شعر الرّومي ، وشعراء آخرين . وظهر من ذلك العمل اثنا عشر كتابًا ( بدءًا بـ « السرّ المكشوف » سنة ١٩٨٤م ) . وسيتضن الإصدار الآتي من سلسلة « مقتطفات نورتن الأدبيّة من روائع العالم World Masterpieces » اختيارًا من أشعار الرّومي .

وفي سنة ١٩٧٧م التقى كلمان الأستاذ الصوفي ، باوا محيى الدين . وقد عكف باوا ، على امتداد تسع سنوات إلى أن توفي سنة ١٩٨٦م ، على زيارة الزمالة The باوا ، على امتداد تسع سنوات إلى أن توفي سنة ١٩٨٦م ، على زيارة الزمالة Fellowship في فيلادلفيا عدة مرّات في العام . ومن هنا يقول كلمان : « لولا هذه العلاقة لما كان هذا العمل ممكنًا بالنسبة إلى » .

## ـ عنايت خان :

ولد عنايت خان ، مؤسّسُ النظام الصّوفي Sufi Order في الغرب ، في الهند سنة المدرين ، تخلّى عن المدرين ، تخلّى عن المدرية أن غدا أستاذًا في الموسيقا الهندية الكلاسية في سنّ العشرين ، تخلّى عن حياة متألّقة ونذر نفسه للطريق الرّوحيّ . وفي سنة ١٩١٠م ، بتوجيه أستاذه ، صار أوّل معلّم للتقليد الصوفيّ يأتي إلى الغرب . وخلال عَقْد ونصف طوّف في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة ، يلقي المحاضرات ويقود جماعة متنامية من الباحثين . ثم عاد إلى الهند سنة ١٩٢٦م ، إذ وافتُه المنيّة السنة اللاحقة .



### Sanai

E.G.Browne, Literary History of Persia, Cambridge University Press (Cambridge, 1964), Vol. II.

A Persian Forerunner of Dante, a pamphlet, tr. Reynold Nicholson, no publisher or place of publication listed, 1943.

Hakim Sanai, The Walled Garden of Truth, tr. David Pendlebury, E.P.Dutton (N.Y., 1976).

Hakim Sanai, The First Book of the Hadiqatu L-Haqiqat, or The Enclosed Garden of Truth, tr. J. Stephenson, Samuel Weiser reprint of 1908 Lahore edition.

### Sources for specific poems:

SANAI: "Teaching Schoolboys," Stephenson, pp. 96-98; "Streaming," Stephenson, pp. 66-70; "The Wild Rose of Praise," Stephenson, p. 47; "Energetic Work," Stephenson, pp. 98-9; "The Good Darkness," Stephenson, pp. 38-40; "Naked in the Bee-House," Stephenson, pp. 42-7; "Earthworm Guidance," Stephenson, pp. 59-62; "The Puzzle," Browne, p. 322; "The Time Needed," Browne, pp. 321-2; "A Soul's Journey Through the Time-Worlds," Nicholson's A Persian Forerunner of Dante.

### Attar

The llahi-nama of Attar, tr. John Andrew Boyle, Manchester University Press (Manchester, 1976).

Eastern Poetry and Prose, tr. Reynold Nicholson, Cambridge University Press (Cambridge, 1922).

The Conference of the Birds, tr. C.S.Nott, Shambhala Press (Boulder, 1971).

### Sources for specific poems:

ATTAR: "The Newborn," Boyle, pp.164-5; "Listening to the Reed Flute," Boyle, pp.105-6; "The Street-Sweeper," Boyle, p.341; "Looking for Your Own Face," Boyle, p.328; "Mysticism," Nicholson, p.138; "The Woman Who Dressed as a

Man," Boyle, pp. 30-45; The *Conference of the Birds* excerpts, Nott, pp. 114, 116, 119 and pp. 131-2.

#### Rumi

Discourses, tr. A.J. Arberry, Samuel Weiser (New York, 1961).

Mystical Poems of Rumi, tr. A.J.Arberry, Persian Heritage Series No.3, University of Chicago Press (Chicago, 1968).

Mystical Poems of Rumi, tr. A.J.Arberry, Persian Heritage Series No.23, Westview Press (Boulder, CO, 1979).

Badi-uz-Zaman Furuzanfar, Kulliyat-e Shams, 8 vols. Amir Kabir Press, (Teheran, 1957-66). Standard edition of Rumi's odes and quatrains.

John Moyne, unpublished literal translations, done from, and using the numbering of, the Furuzanfar edition listed above.

The Mathnawi of Jalaluddin Rumi, tr. Reynold Nicholson, 8 vols. Luzac & Co. (London, 1925-40).

Rudolf Otto, Mysticism East & West, Meridian Books (New York, 1957). Reprinted from the original Macmillan 1932 edition.

## Sources for specific poems:

RUMI: "We Point to the New Moon," Furuzanfar #2114, John Moyne; "The Reed Flute," Mathnawi, I, 1-16, John Moyne; "Full Moon, Bilal," Mathnawi, VI, 846-952, Nicholson; "Say Who I Am," Furuzanfar number not referenced, Otto, p. 93; "Blessing the Marriage," Furuzanfar #2667, Arberry; "A Story Shams Told," Discourse #18, Arberry, "Dying," Mathnawi, VI, 750-776, Nicholson; "New Moon, Hilal," Mathnawi, VI, 1111-1215, Nicholson; untitled quatrains, Furuzanfar #553, #397, #584, #612, #496, #564, #199, #193, #194 (in the order they appear in this volume), John Moyne; "Now," Furuzanfar #644, Arberry; "The Lame Goat," Mathnawi, III, 1114-1127, Nicholson.

## Saadi

The Gulistan, or Flower-Garden of Sa'di, tr. James Ross, Walter Scott Ltd. (London, n.d.), reprinted from the 1823 edition. Sadi: Gulistan, or Flower-Garden, tr. James Ross, Walter Scott Ltd (London, n.d.), reprinted from the 1823 edition.

Morals Pointed and Tales Adorned, the Bustan of Sadi, tr. G.M.Wickens, University of Toronto Press (Toronto, 1974).

### Sources for specific poems:

SAADI: "I heard of a man once...," Wickens, pp. 97-8; "A certain man, completely naked...," Ross, p. 138; "A powerful, but moody, man...," Ross, p. 106; "A man had a beautiful wife...," Ross, p. 221; "They put a crow in a cage...," Ross, pp. 218-20; "I asked a scholar...," Ross, p. 259; "A dervish's wife was pregnant...," Ross, p. 252-3; "Having tired of the company..., Ross, pp. 150-1; "In Baghdad an old man...," Ross, p. 163; "The King of Arabia heard the story...," Ross, pp. 226-8; "A certain man entered the city...," Ross, pp. 118-9; "Whoever advises a self-sufficient man...," Ross, p. 281; "This happened when I was young...," Ross, p. 216-8; "One night I was thinking of what I had done...," Ross, pp. 67-72.

### Hafiz

Fifty Poems of Hafiz, tr. A.J.Arberry et al., Cambridge University Press (Cambridge, 1962).

E.G.Browne, Literary History of Persia, Cambridge University Press (Cambridge, 1964), Vol. III.

Hafiz, *The Divan*, tr. H.Wilberforce Clarke, Octogon Press (London, 1974), reprinted from the 1891 edition.

Michael J. Hillman, Unity in the Ghazals of Hafiz, Bibliotheca Islamica (Chicago, 1976).

## Sources for specific poems:

HAFIZ: "The Wild Deer," Arberry #47; "Renunciation, and the Other Mystery," Arberry #36; "The Substance You Taste," Arberry #38; "Pour Me More," Arberry #42; "The Danger," Arberry #1; "The Zikr Circle," Clarke #243; "The Wind of an Opening Rose," Clarke #156; "A Daughter," Clarke # 278; "Growing Tulips," Clarke #288; "Midnight Question," Arberry #7; "Almost Empty," Arberry #44; "I See," Clarke #392; "The Brim," Clarke #458; "Ruknabad," Browne, p. 291; "Allahu Akbar Pass," Browne, p. 291; "My Response to Your Offer," Browne, p. 286; "Lost," Arberry #49; "Shiraz," Arberry #27; "Water Running Together," Arberry #24; "The Signal to Begin," Hillman, pp. 127-8; "The Banquet," Hillman, p. 112-3; "Shhh," Hillman, p. 134; "A Shift in the Breeze," Clarke #401; "That Moment in This," Arberry #14; "Taking a Riddle into the Tavern," Arberry #14; "Remember," Clarke #205; "The New Guide," Clarke #244; "Inscriptions Over the Door," Hillman, pp. 138-9; "The Wine of the Question," Hillman, p. 97; "Returning," Clarke #154.

